مِنْ مُسَائِل جَرَبِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ كَنظْلِ الْكُمَائِيّ المه ه ) ومثالة

المُرْمَةُ وَمَمْمَةُ الْمُوعِبَّالِ النَّهِ عَادِلَ بَنْ عَبَالِ اللَّهِ الْمَحْدَانِ عندالله عند



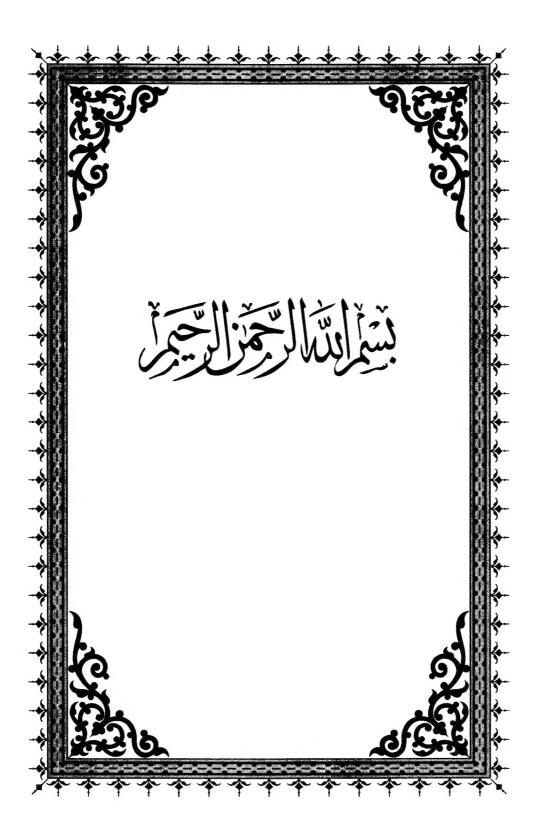









### مقدمة الطبعة الثانية



الحمد لله الكريم المنّان، ذي الطّول والإحسان، الذي هدانا للإيمان، ومنّ علينا بأن بعث فينا رسولًا من أنفسنا، يتلو علينا آياته، ويعلّمنا الكتابَ والحكمة، ويزكّينا، ويُخرجنا بإذنه من الظلمات إلى النور.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد..

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب «السُّنة» من كتاب «المسائل» لحرب بن إسماعيل الكرماني (٢٨٠هـ) رحمه الله تعالى.

وهذا الكتاب يعدُّ الكتاب (الثاني) من سلسلتي في إخراج كتب السُّنة والاعتقاد، والتي صدر منها: كتاب «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد، و «الإبانة الصُّغرى» لابن بطة، و «الرد على المبتدعة» لابن البناء، و «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي رحمهم الله، و «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية»، وغيرها مما سيتبعها من كتب السُّنة، أسأل الله تيسيرها وإتمامها.



وهذه الطبعة قد اشتملت على تعليقات مهمة في بعض المسائل والآثار، مع تصويب لكثير من الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى، والذي قام بإرسالها إليَّ بعض الأحبة، فأسأل الله تعالى أن يثيبهم على ذلك، وأن يبارك لهم في أوقاتهم، وأعمارهم، وأعمالهم، وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسُّنة.

وقد أضفتُ كذلك في هذه الطبعة في الملحق ثلاثة أبواب مهمة في الصلاة خلف أئمة أهل البدع، كنتُ قد وقفتُ عليها فيما نُشر مؤخّرًا من كتاب «المسائل» في الأبواب المتعلقة بـ (الطهارة والصلاة) نشرت دار الريان.

والله أسألُ أن يرزقنا التمسُّك بعقيدة أهل السُّنة والأثر، وأن لا يزيغَ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه سميع مجيب الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّه وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

المجتبه الله عادل آل حمدان الله عادل آل حمدان ۱٤٣٤/٩/١٥





إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسِنا ومن سَيئاتِ أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### أما بعد:

فإن كتابَ «مسائل صرب بن إسماعيل الكرماني» (٢٨٠هـ) كَثَلَّهُ؛ كتابٌ جليلُ القدرِ، كثيرُ النَّفعِ، جمع فيه مُصنِّفه ما سمعه من الإمامين أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ـ رحمهما الله تعالى ـ من المسائل، وألحق بذلك روايته عن غيرِهما مِن أئمَّةِ السُّنَّةِ والحديثِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدهم ـ رحمهم الله تعالى جميعًا ـ.

فهو كتابٌ جامعٌ في أبوابِ العقائدِ، والعباداتِ، والمعاملاتِ، والآدابِ، والتَّفسيرِ، والجرح والتَّعديلِ، وغيرها مِن أبوابِ العلم.

قال ابنُ تيمية كَلْله في «درء التعارض» (٢٢/٢): مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معها مِن الآثارِ عن النبيِّ عَلِيهِ، والصَّحابةِ، وغيرِهم ما ذكر، وهو كتابٌ كبيرٌ، صنَّفَهُ على طريقةِ الموطأ ونحوه مِن المُصنَّفات. اه.



# وكان مما اعتنى به المُصنِّفُ تَغَلَّلُهُ في كتابه هذا: (أبواب السُّنَّة والاعتقاد) ﴿

فقد اعتنى صربٌ تَظَلُّمْهُ بهذه الأبواب عِنايةً فائقةً؛

فبداً فيه بذكرِ مُجملِ اعتقادِ أهلِ السَّنةِ والأثرِ الذين أدركهم وأخذَ عنهم العلمَ في جميع الأمصارِ؛ كأحمدَ بن حنبل، وإسحاقَ بن راهويه، وسعيد بن منصور، والحُميدي، وغيرهم مِن أئمَّةِ السُّنةِ ـ رحمهم (للله ـ، فساقَ مُجملَ اعتقادهم في أبواب السُّنة والاعتقاد بأحسن سياق.

ثُم بعد هذا الإجمالِ أخذَ يُبوِّبُ على كُلِّ عقيدةٍ مِن تلك العقائد التي أجملها ونقلَ إجماعَهم عليها، ويستدلُّ لها بما سمعَهُ مِن الأحاديثِ المُسندةِ، والآثارِ المرويةِ عن الصَّحابةِ والتَّابعين، ومن بعدهم ممن أدركهم مِن أهلِ العلمِ والسُّنةِ، ولم يقتصر فيه على ما سمِعهُ مِن الإمامين أحمدَ وإسحاقَ ـ رحمهما (الله ـ كما يتبادرُ مِن عنوانِ الكتاب.

فصار كتابه هذا جامعًا لكثيرٍ من الرِّواياتِ المرفوعةِ، والآثارِ الموقوفة، وأقوالِ أئمَّةِ السُّنة في أبوابِ الاعتقادِ، وطائفة منها لا تكاد تقفُ عليه في غيرِ هذا الكتاب.

ولما كانت هذه الأبوابُ المتعلِّقةُ بالسَّنةِ مغمورةً في هذا السِّفر الكبيرِ بين مسائلِ العباداتِ، والمعاملاتِ، والآدابِ، والجرحِ والتَّعديلِ وغيرها، صارت مهجورةً عند كثيرٍ مِن أهل العلم لوجودها في غير مظانِّها؛ فرأيت أن أقومَ بإخراجها مُفردة لينتفعَ بها أهلُ السُّنَّةِ والأثرِ.

ثم ذيَّلتُ هذا الكتابَ بما وقفتُ عليه مِن الرِّواياتِ والآثارِ المرويَّة عن المصنّفِ مما له علاقة بأبوابِ السُّنةِ والاعتقادِ، وذلك:

ا ـ مما ذكره هـرب كَظْلَله في «مسائله» من الرِّواياتِ والآثارِ المتعلِّقة بالاعتقاد في غير مظانِّه مِن الأبواب.



٢ ـ مما هو منثورٌ في كتبِ أهلِ العلمِ مِن الرِّواياتِ والآثار والمسائل مِن طريق المُصنَّف.

وقد سمَّيتُ هذا الكتابَ بـ «كتابِ السُّنَة» اقتداءً بالسَّلفِ الأوائل في تسميتِهم لكتب العقائدِ بهذا الاسم.

وأمّا صربٌ \_ كَالله مِ عَلَم يسمّهِ بذلك، وإنَّما ابتدأ هذه الأبواب في كتابه «المسائل» بقوله: (باب القول بالمذهب).

واعلم ـ وفقك الله لاتباع السّنة ـ أن المصنّف كَثْلَاهُ قد ألَّفَ كَتَابًا مُفردًا في بيان عقيدةِ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ والرَّدِّ على الجهميةِ، والمرجئةِ، والخوارجِ، وغيرهم من فرقِ الضَّلالة، وقد سمَّاه: كتاب «السُّنة والجماعة»، وهو كتابٌ مفقودٌ، والذي يظهرُ أنّه غير كتابه هذا الذي بين أيدينا، وسيأتي قريبًا التَّعريفُ به تفصيلًا.

هذا؛ وأسأل الله أن يُثبِّتنا وإيَّاك على الإسلام والسُّنَّة، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه، موافقة لسُنَّة نبيه ﷺ.

والله مِن وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلّا بالله تعالى.

لتبه: أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان ص ب/جدة: (۵۰۱۷۲)، الرمز (۲۱۵۲۳) adelalhmdan@gmail.com



# ترجمة المُصنف

#### الاسم: صرب بن إسماعيل بن خلف.

اسمه مرَّة، وأبى أخرى أن يحلب له ناقته من اسمه كذلك.

ولم يغيِّر المؤلف اسمه، ولا غيَّره له كبار شيوخه، فلعل ذلك لاختلاف القول في الباب.

#### اللقب:

#### الحنظلي.

السيرجاني: نسبة إلى سيرجان، وهي من أكبر أقاليم كرمان «معجم البلدان» (٣ /٢٩٥).

الكرماني: نسبة إلى كرمان، بالفتح ثم السكون وآخره نون، وربما كُسِرَتْ، والفتح أشهر بالصِّحة .. وهي ولاية مشهورة، وناحية كبيرة معمورة، ذات بلاد وقرى ومدن واسعة، بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. اهـ «معجم البلدان» (٤/٤٥٤).

الكُنية: أبو محمد.

المولد: في حدود سنة: (١٩٠هـ).

#### الله شيوخه:

سمع من الكثير من أهل العلم في وقته، ومن أبرزهم: أبو داود الطيالسي (٢٠٤هـ)، وأبو بكر الحُميدي عبد الله بن



الزُّبير (٢١٩هـ)، وسليمان بن حرب (٢٢٤هـ)، وأبو عُبيد القاسم بن سلَّام (٢٢٤هـ)، وسعيد بن منصور (٢٢٧هـ)، وعلي بن المديني (٢٣٤هـ)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٨)، وأبو ثور (٢٤٠هـ)، وعباس ابن عبد العظيم العنبري (٢٤٠هـ)، وأحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، وأحمد ابن نصر النيسابوري (٢٤٥هـ)، وأبو داود السجستاني (٢٧٥هـ)، وأبو حاتم الرَّازي (٢٧٧هـ)، وأبو زُرعة الدمشقي (٢٨١هـ)، \_ رحمهم الله تعالى \_ وغيرهم.

#### الاميده:

الخلال أحمد بن محمد بن هارون (٣١٧هـ) صاحب كتاب «السُّنة»، وأبو محمد ابن أبي حاتم المروزي (٣٢٧هـ) صاحب كتاب «الجرح والتعديل»، والقاسم بن محمد الكرماني، وعيسى بن محمد بن سعيد، نزيل طرسوس، وعبد الله بن إسحاق النهاوندي، وعبد الله بن يعقوب الكرماني، وعمر بن الحُسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، وغيرهم.

#### اثاره العلمية:

١ - كتاب «المسائل»؛ ومنه أخرجت كتاب السنة هذا.

قال ابنُ تيمية تَظَلَّهُ في «درء التعارض» (٢٢/٢): مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معها مِن الآثارِ عن النبيِّ عَلِيَّةٍ، والصَّحابةِ، وغيرِهم ما ذكر، وهو كتابٌ كبيرٌ، صنَّفَهُ على طريقةِ الموطأ ونحوه مِن المُصنَّفات. اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثْهُ في «اجتماع الجيوش» (ص٣٥٢): هرب الكرماني صاحب أحمد وإسحاق ـ رحمهما (الله تعالى ـ، وله مسائل جليلة عنهما. اهـ.

وقال في «حادي الأرواح» (٨٢٧/٢): هرب هذا صاحب



أحمد وإسحاق، وله عنهما مسائل جليلة، وأخذ عن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحُميدي، وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها.اهـ

وقال الذهبي: «مسائل صرب» من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين. اهـ.

وقال يوسف بن عبد الهادي: وكانت مسائله حسانًا جدًّا، أغرب على أصحابه، وجاء عنه \_ يعني: أحمد \_ بما لم يجئ عن غيره. اهـ.

وقال أبو بكر الخلال: رجل جليل حثّني أبو بكر المرّوذي على الخروج إليه، وقال لي: نزل هاهنا عندي في غرفة لما قدم على أبي عبد الله، وكان يكتب لي بخطه «مسائل» سمعها من أبي عبد الله، وكتب لي إليه أبو بكر المرّوزي كتابًا وعلامات كان حرب يعرفها، فقدمت بكتابه إليه، فسُرَّ به، وأظهره لأهل بلده، وأكرمني، وسمعت منه هذه «المسائل»، وكان رجلًا كبيرًا، عنده عن أبي الوليد، وسليمان ابن حرب وغيرهما، وكان سنّه أكبر من ذلك، ولكنه قال لي: كنت أتصوّف قديمًا فلم أتقدَّم في السماع، وقال لي: هذه «المسائل» حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبد الله، وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن راهويه، وقال لي: هي أربعة آلاف عن أبي عبد الله، وإسحاق بن راهويه، ولم أعدها. وكان رجلًا فقيه البلد، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد. اه.

وهذا السِّفر الكبير لا يعرف منه اليوم سِوى قطعتين:

الأولى: تبدأ من أبواب الطُّهارة، وتنتهى في أبواب الصَّلاة.

وقد نشرت منه قطعة ناقصة بتحقيق الشيخ الوليد الفريّان، صدرت عن دار ابن الأثير عام (١٤٣١ه).

ثم قام الشيخ محمد السريِّع بنشرها مرَّة أخرى كاملة، صدرت عن دار الريان (١٤٣٤هـ).



الثانية: تبدأ من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب.

وقد حُقِّقت في رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة أم القرى (١٤٢٢هـ)، قام بتحقيقها فايز بن أحمد حابس، ولم تُطبع بعد.

ثم قام الشيخ ناصر السَّلامة بنشرها، وقد صدرت عن دار الرشد بالرياض (١٤٢٥هـ).

٢ \_ كتاب «السُّنة والجماعة».

صنَّف هرب الكرماني تَخْلَلْهُ كتابًا مفردًا في السُّنة والاعتقاد، وهو غير ما ضمنه كتابه المسائل.

وممن ذكر ذلك :

ا ـ قال السجزي كَالله في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت (ص٢٣١): وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم، مثل: أبي داود السجستاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبي بكر الأثرم، وحرب بن إسماعيل السيرجاني، وخُشيش بن أصرم النسائي، وعروة ابن مروان الرقي، وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. اهد.

٢ ـ الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل» (ص٣٠٩)، فقال: (عمل رسالة سماها: «السُّنَّة والجماعة»).

٣ ـ ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٣/ ٢٩٦)، قال:

قال الرهني: صرب بن إسماعيل لقي أحمد بن حنبل ظليه، وصحبه، وله مؤلفات في الفقه، منها كتاب «السُّنة والجماعة»!! اهـ

\$ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي في «مشيخته» (ص١٦٧) فقد قال وهو يتكلم عن رواياته عن شيخه أبي الحسن علي بن عبيد الله بن محمد الهمذاني، فقال: وفي فهرستي عنه بخطّ أبي كَثَلَتُهُ: «كتاب السُّنَّة» لصرب بن إسماعيل السِّيرجاني، ولم يُبيّن أبي الرِّواية. اهـ



#### • ـ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري.

فقد قال (٥/ ١٨٣): وقال حرب الكرماني في كتاب «السُّنة»: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صحَّ أنَّ الله خلق آدم على صورة الرحمن.

وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح.اهـ قلت: وهذا النقل ليس هو مما بين أيدينا من كتاب «المسائل»!! فهذا ما وقفتُ عليه ممن نص على أن لحرب كَلْلُهُ كتابًا مفردًا في السُّنة، وإن كان أغلب من ترجم له لم يذكر له سوى كتابه «المسائل»!

وقد تتبَّعتُ من يُكثِرُ النقل عنه؛ كابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب ـ رحمهم (لله تعالى ـ وغيرهم؛ فلم أقف على نقل لهم من كتاب «السنة والجماعة» هذا، وكل نقولهم عنه إنما هو من كتاب «المسائل».

# أقوال أهل العلم فيه :

قال الخلال: كان رجلًا جليلًا، حثَّني المَرُّوذي على الخروج إليه.

وقال الذهبي في «العلو» (١١٧٩/٢): كان صرب من أوعية العلم، حمل عن: أحمد، وإسحاق، وكان عالم كرمان في عصره، يُذْكَر مع الأثرم، والمروذي، ارتحل إليه الخلال وأكثر عنه. اهـ

#### الوفاة: سنة (۲۸۰هـ).

مصادر ترجمته: «طبقات الحنابلة» (۲۸۸/۱)، و«الجرح والتعديل» (۲/۳۵)، و«السير» (۲۴۶/۱۳)، و«طبقات الحفاظ» للذهبى (۲/۳/۲)، و«الأنساب» للسمعانى (۱۰/۲۱۶).





# الدفاع عن أهل السنة والاتباع:

لم يسلم صرب تَخْلَقُهُ من الحرب عليه؛ لشدته في صرب أهل البدع، كغيره من أئمة أهل السُّنة، لم يسلموا من طعون أهل البدع والأهواء وغيرهم ممن تأثَّر بهم، واغترَّ بكلامهم، ومِن ذلك:

# ١ ـ ما قاله الرامهرمزي في كتابه «المحدِّث الفاصل» (ص٣٠٩):

وليس للراوي المجرّد أن يتعرَّض لما لا يكمل له، فإن تركه ما لا يعنيه أولى به، وأعذر له، وكذلك سبيل كل ذي علم، وكان صرب ابن إسماعيل السيرجاني قد أكثر من السَّماع، وأغفل الاستبصار (!!) فعمل رسالة سماها: «السُّنَة والجماعة»، تعجرف فيها (!!)، واعترض عليها بعض الكتبة من أبناء خراسان، ممن يتعاطى الكلام، ويذكر بالرَّياسة فيه والتَّقدم (!!)، فصنَّف في ثلب رواة الحديث كتابًا.

# لله قلت: ثم وصف هذا الكتاب وذمَّه، ثم قال:

ولو كان صرب مؤيّدًا مع الرّواية بالفهم (!!) لأمسك من عنانه، ودرى ما يخرج مِن لسانه (!!)؛ ولكنه ترك أولاها، فأمكن القارة من راماها، ونسأل الله أن ينفعنا بالعلم، ولا يجعلنا من حملة أسفاره، والأشقياء به، إنّه واسع لطيف قريب مجيب. اهـ

لل قلت: رحم الله صربًا فقد كان صاحب رواية كما وصفه هو بذلك، وهل الدِّين إلَّا التَّمسك بالرواية عن النبي ﷺ، وأصحابه رَاهِم، ومن بعدهم من علماء السَّلف، وأصحاب الحديث والأثر.

ثم إن صربًا مع روايته للأحاديث والآثار كان ذا علم وفهم لما روى وسمع كما شهد له بذلك من أدركه من أهل العلم والسُّنة؛ ولا أدلَّ على ذلك هذا السِّفر الكبير الذي بين أيدينا من مسائله التي جمعها عن أهل العلم والسُّنة الذين أدركهم وأخذ عنهم العلم والرواية، فقد



أبان فيه عن علمه، وحسن تصنيفه وفهمه في جمعه للأحاديث والآثار وحسن تبويبها وترتيبها.

وليس لمن طعن فيه عشر معشار فقهه وعلمه وحُسن تصنيفه في الشُّنة والاعتقاد والأحكام!

والطعن فيه إنّما هو طعن فيمن أخذ عنهم العلم، وسمع منهم الرواية، ولم يكن هرب صاحب رأي، ولا هوى كما هو حال من ردًّ عليه.

قال عبد الوهاب الورَّاق كَثْلَلهُ: إذا تكلَّمَ الرَّجُلُ في أصحابِ أحمدَ؛ فاتَّهِمُه؛ بأنَّ له خبيئةَ سُوءٍ، ليس هو بِصاحِبِ سُنَّةٍ. [«مناقب الإمام أحمد» (ص ٦٧٠)].

وقوله: (أكثر السَّماع، وأغفل الاستبصار)؛ محض فرية لا زمام لها ولا خطام، ولا أدلَّ على ذلك من ثناء الأئمة عليه، وإطرائهم إياه، ولو كان فيه ما يشينه لذكروه عنه كما ذكروا عن غيره ممن هو أجلّ منه وأكبر.

وأما قوله: (تعجرف فيها)، فيا ليت شعري أي عجرفة في جمع الأحاديث والآثار وأقوال السَّلف الصَّالح في أبواب السَّنة والاعتقاد، والطَّعن في من خالفها من أهل البدع والأهواء، كما هي طريقة صرب وغيره من أئمة أهل السُّنة المتقدِّمين ممن صنَّف في السُّنة والاعتقاد.

وأما قوله: (واعترض عليها بعض الكتبة من أبناء خراسان، ممن يتعاطى الكلام).

لل قلت: هذا المعترض هو إمام مِن أئمَّة الكلام والضَّلالة والرأي؛ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي.

واعتراضه على صرب لا عِبرة به، ولا يلتفت إليه إلَّا من هو



على شاكلته، أو ممن تأثَّر به؛ لأنه رأس من رؤوس الجهمية المعتزلة الضُّلال أعداء أهل السُّنة والحديث.

وهو مع ذلك من مُتعصبة أهل الرَّأي أعداء أهل الحديث والأثر! وله ترجمة في «طبقات الحنفية» (٢/ ٣٤٢).

قال السَّمعاني في «الأنساب» (٥/ ٨٠): رأس المعتزلة ورئيسهم. ذكره أبو العباس المستغفري في «تاريخ نسف»، وقال:

دخل نسف في أيام رئاسة أبي عثمان سعيد بن إبراهيم. روى عنه: محمد بن زكريا بن الحسين النسفي، ولولا أنَّه ذكره لما كان مِن حَقِّه أن يذكر في كتابي هذا، لتَصَلَّبه في التجهم والاعتزال؛ ولأنَّه كان داعية إلى ضلالته، أكره الرِّواية عنه، وعن أمثاله.

والفرقة (الكعبية) ينتمون إليه، وهم جماعة من المعتزلة، وكانت تزعم أن ليس لله الله إرادة، وزعمت أن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة، ولا مشيئة منه لها. اهـ

قلت: فمثل هذا لا يذكر إلَّا للرد عليه، والتحذير منه.

وممن عرَّض كذلك بذكر هرب تَخْلَلْتُهُ:

٢ \_ ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢٩٦/٣)، فقد قال:

قال الرُّهْني: هرب بن إسماعيل لقي أحمد بن حنبل ظُلِيَّه، وصحبه، وله مؤلفات في الفقه، منها كتاب «السُّنّة والجماعة».

قال: شتم فيه فرق أهل الصَّلاة!

وقد نقضه عليه أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي. اهـ

لل قلت: قوله: (شتم فيه فرق أهل الصّلاة)، صدق في ذلك، فإن أهل الصّلاة قد أخبر عنهم على أنهم سيفترقون على ثلاث وسبعين



فرقة، ثم حكم عليها عليها الله بأنها كلها في النَّار إلَّا واحدة منها، وهم أهل السُّنة والأثر، من الذين اتبعوا النبي عليه، وأصحابه الله الله ولم يبتدعوا في دينه.

فحرب تَعْلَلْهُ إنما نقل كلام أئمة السَّلف في ذمهم لمن خرج عن الجماعة، وخالف الكتاب والسُّنة، وتبع غير سبيل الصَّحابة عن المرجئة، والجهمية، والرافضة، والخوارج، والقدرية، وأهل الرَّأي، وغيرهم من أئمة البدع ورؤوس الضَّلالة.

ونسأل الله أن يجزل لحرب المثوبة فيما سمعه وحفظه ونقله عن سلف الأمة وعلمائها؛ من التحذير من أهل الأهواء والبدع.

وأما نقض الكعبي البلخي لكتاب صرب؛ فلا عبرة به، كما تقدم.

ورحم الله أئمة السُّنة حماة الدِّين على ما قدموه من نشر السُّنة والآثار، وقمع البدعة والأهواء في كل عصر ومصر.





#### الطبعات السابقة لمسائل حرب:

لم أقف على طبعة مفردة لأبواب السُّنة والاعتقاد من كتاب «المسائل» لحرب كَلْكُلْهُ، وإنما طبعت ضمن كتاب «المسائل»، وهي من أبواب النِّكاح إلى آخر الكتاب، وقد وقفت على طبعتين:

ا) طبعة مكتبة الرشد لمسائل صرب تَطَلَّمُهُ، وقد اعتنى بإخراجها: د/ ناصر بن سعود السَّلامة. القاضي بمحكمة عفيف.

وهذه النشرة مليئة بالأخطاء، فلا تكاد تخلو صحيفة من تصحف!!

ومن ذلك في أبواب السُّنة فقط:

1 \_ (والعماة)، والصواب: (والقمأة).

٢ \_ (ويدعيها ما أراد)، والصواب: (ويوعيها ما أراد).

٣ \_ (قلد دينه حنيفة)، والصواب: (قلد دينه أبا حنيفة).

**٤** ـ (محمد بن كبير)، والصواب: (محمد بن كثير).

• \_ (فإذا رد أراه)، والصواب: (فأدار دارة).

٦ \_ (فكان أبو العباس)، والصواب: (ابن عباس).

٧ \_ (أبو يحيى البياني)، والصواب: (اليماني).

٨ \_ (ميسرة بن حليس)، والصواب: (ميسرة بن حلبس).

**٩** \_ (لا يبصرون)، والصواب: (لا ينصرون).

١٠ \_ (أبو سبيل بن رافع) والصواب: (أبو سهيل).

11 \_ (عن أبي قلس بن رباح)، والصواب: (عن أبي قيس بن رباح).



لله قلت: وتتبُّع الأخطاء والسقط في هذه الطبعة لا يمكن حصره هاهنا.

٢) حُقِّقَ هذا الجزء من مخطوط مسائل هرب تَعْلَمْهُ كرسالة علمية قدمت لنيل شهادة في جامعة أم القرى، قام بتحقيقها: (فائز بن أحمد بن حامد حابس)، وهي لما تنشر بعد إلى وقت كتابتي لهذه الأسطر.

وقد بذل في تحقيق نصِّها وضبط رجالها جهدًا واضحًا، وقد أفدت منه في ذلك فجزاه الله خيرًا.

ولما كانت أعمال البشر لا بد فيها من الخلل والنقص، فقد أخلَّ المحقق بضبط النص في كثير من المواضع، ومن ذلك:

- ١ ـ (وبين كل سماء)، والصُّواب: (وبين كل سماءين).
- ٢ ـ (أجلى جلاوة)، والصواب: (أحلى حلاوة). فقرة: (٤١١).
- ٣ (الموحدين المقربين بالجنة ولا بالنار)، والصواب: (الموحدين المقرين بالجنة ولا بالنار). فقرة: (٢٥٧).
- ٤ (ويَرونَ الدِّرهَم بالدرهم يدًا بيدٍ حَلالًا). والصواب: (ويَرونَ الدِّرهَم بالدرهَمين..). فقرة: (١٠٦).
  - ٥ ـ (عشور قومي)، والصواب: (عشور أرضي). فقرة: (٢٧٥).
- ٦ (وجعت وجعة)، والصواب: (وجدت وجعه). فقرة: (٤١٨).
- ٧ سقطت كلمة: (تمتمتهم)، والصواب: (وأنفاسِهِم، وتمتمتِهم). فقرة (٥٢).
- ٨ سقطت كلمة: (حرامًا)، والصواب: (دَانِقًا حَرَامًا فهو كَافِرٌ). فقرة (٩٥).



٩ ـ سقطت جملة: (فيهم بغير الحقّ، ونَسبوهم إلى غير العدلِ
 كَذِبًا، وظُلمًا، وجُرأةً على الله). من فقرة: (١١٦).

١٠ ـ سقط سطر كامل من الأصل، ففي (١٧٣٠/ بترقيمه):
 (سألتُ مُعتمر بن سُليمان، فقلت: إمام لقوم يقول: القرآن مخلوق،
 أصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كَرَامة). انظر فقرة: (٢٩١).

١١ ـ وسقط كذلك (١٧٢٥): (قال: قومٌ يشهدون علينا بالكُفرِ،
 ويسفكون دماءنا تَقَرُّبًا إلى الله؛ أكفارٌ هم؟). انظر فقرة: (٢٨٦).

۱۲ \_ وسقط كذلك (١٦٥٨): (قال: «يُقِرُّونَ ببعضِ القدرِ، ويكفُرونَ ببعض»). انظر فقرة: (٢١٨).

۱۳ ـ سقط كلمة: (ينعمن) من أثر (۱۷۵٦)، من قوله: (ويشربن وينعمن مع أهل). فقرة: (۳۱۷).

18 - أثر عمر عَلَيْهُ: (فلا أعزَّ فيكم)، والصواب: (فلا أعرفَنَكم). فقرة: (٣٩٨).

١٥ ـ (عصمة بن عاصم)، والصواب: (عِصمة أبو عاصم)
 فقرة: (٣١٢).

الماسخ، عند من أثر (٣٢٤) سطران ظن أنهما تكرار من الناسخ،
 والصواب إثباتها كما هي عند من خرجها صرب من طريقه.

فهذه بعض الأخطاء في هذا التحقيق.

والله الموفق للصواب.







وقفت على نسخة خطية واحدة صورتها عن جامعة أم القرى برقم (٣٢).

وأصل هذه الصُّورة مأخوذة من مكتبة يوسف آغا بتركيا برقم (٢٠٥٤ / ٢٠٢).

وتعتبر قطعة من كتاب المسائل لحرب يبدأ من أبواب النكاح إلى آخر الكتاب، وعدد صفحاتها (١٦٣ لوحة) وعدد الأوراق المتعلقة بأبواب السُّنة والاعتقاد: (٥٣) لوحة في كل لوحة صفحتان.

وعدد الأسطر في كل صفحة منها ما يقارب: (٢٥ سطرًا).

وهي نسخة واضحة بخط جيد بيِّن واضح.

وهي كذلك نسخة مُصحَّحة ومقابلة، فقد كتب في آخر ورقة منها: (قوبل كله بالأصل فصحَّ، والحمد لله رب العالمين).

إلا أن آخر المخطوط المتعلق بالسنة قد تعرَّض للعبث من بعض متعصِّبة أهل الرَّأي، فحاول إخفاء اسم أبي حنيفة من بعض الآثار الواردة عن السَّلف في ذمِّه، ثم لما طال عليه طمس اسمه، أو لشدة الآثار في ذمه؛ لم يتمالك نفسه فمزق صفحات من الأصل، الله أعلم كم عددها!





# سند المخطوط

لم أقف على سند للكتاب، فإن الكتاب قد فقد أوله كما تقدم. إلَّا أنَّه في (باب القول بالمذهب) قد ابتدأ فيه بقوله:

(قال أبو القاسم: حدثنا صرب الكرماني).

وأيضًا في (٣٤٦): قال أبو القاسم: اسمها عبدة.

ومن كنيته أبو القاسم ممن أخذ عن صرب ثلاثة:

1 - عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، أبو القاسم الكرماني.

٢ ـ عُمر بن الحُسين بن عبد الله، أبو القاسم الخِرقي (٣٣٤هـ).

٣ ـ عيسى بن محمد بن سعيد، أبو القاسم.

وقد مال محقق كتاب «المسائل» (فائز بن أحمد حابس) أن المراد به الأول. ولم يذكر سبب ميله إلى ذلك. فالله أعلم.







のというというというというないというないのできないというできていましていますから ويالالفاقة كالفن معجلي المعطات والمعضر فالدغر معصوا فيسدو عويد دامازول مايوري والارام موالير والمرافي والمدارا ومدمل لملاوط وسواري دول بعد المدري مل مراجعة المدارية من المدري دون 大きないころ かんかん かんかん ひかんかん かんかんかんかん おからないというないとなっているのではないというないので CAROL Haland Respondention Continuos のあるというないののできないないのできないというというできている というというというないというないというできているというというという

100

かんしてき かんというののなるないないのからないという مسرع الموفودة مركوا معاملة فالمال حموطه والمساولته مقواسرا فسريا しているかられていているというというというできているとう こうかのかのないのではないのではないのできるというというというというと おいっているのできるというこうこうこうこう معراجين ومجاور عرطان وعلماء هروادر يديانالة さいかんかりのないのできないのできないのできない Seal Seal Seal Seal こうかのはなからからはないからないよう Cotton of the same Contraction of the Contraction o

A. 30

いいろうないるないでんだとうだけであ

Elitaber China Chairman

かることでもないますのかっています

فيودا وعياس الماساء الساء المعاف عسامونها العسا

おかっていることというというというというできます

いいかいとうないというないというということという

できているからいのかっているからのかっち

the said of the said of the said the said of the said The state of the s المرابعول عداره يحداره والمراهد والمراهدة をかられていたかんだったのでいます The thing to come you for this the interior あいしないとうののできんないではいい おいかいないないかららられるというというというというというと الماليان المرابية الميارية والمرابعة المرادية المرابعة - Jacobson Care House 2 three

William William Competer Competer Competer Marie to the second of the second second second second Charles of the Dissent belling of the Marie Complete Control of the State of the Control interling the beautiful and the same いいますのことのころとのないのできないというというないとないる 「大きないない」でいることのないというできているような こうとうかんないないないとうないからいないからいます



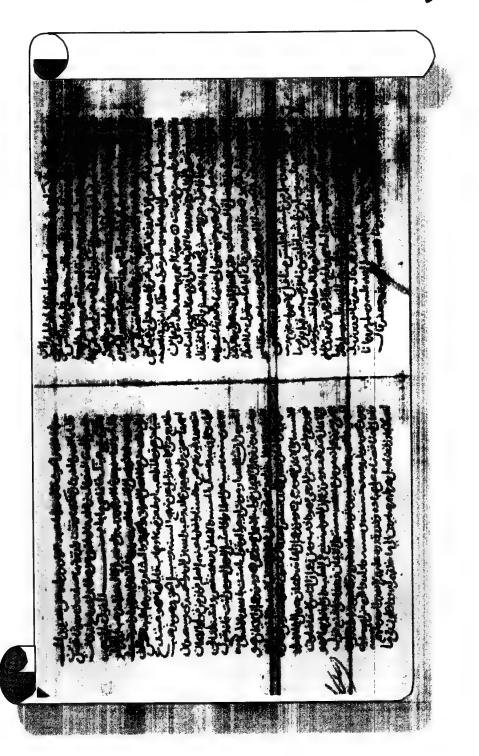





#### ١ ـ ترجمة المؤلف ترجمة مختصرة.

٢ ـ تحقيق الباب الأول من الكتاب، وهو من قوله: (باب القول بالمذهب)، وهو مجمل اعتقاده كَثَلَثْه، فقد اعتمدتُ في ضبطه على ما يلى:

(أ) أصل المخطوط، وجعلته الأصل.

ب) ما ساقه ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» من عقيدة هرب الكرماني. فقد ساق معتقد الكرماني كاملًا إلى فقرة: (٨٨) وقد اعتمدت على طبعة «عالم الفوائد» فقد حققت على خمس نسخ خطية.

وقد رمزتُ لها بـ: (ع).

ج) رسالة الاصطخري التي نسبها إلى الإمام أحمد كَاللَّهُ.

والصَّحيح فيها أنها لا تثبت عن الإمام أحمد، وإنما هي عقيدة صرب بألفاظها؛ كما نبَّه على ذلك ابن تيمية تَطَلَّلُهُ في كتابه «الاستقامة» (١/ ٧٣)، فقال: ليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإنِّي تأملت لها ثلاثة أسانيد مُظلِمة برجالٍ مَجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حَرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكرها المعنيون بِجمع كلام الإمام أحمد: كأبي بكر الخلال في كتاب



«السُّنة»، وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام، لا سيما مثل هذه الرِّسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخِّرين. اهـ

لله قلت: وعند مقابلة رسالة الاصطخري برسالة صرب تبيَّن لي أمران:

- صحة ما قاله ابن تيمية، فقد نقلها بحروفها ونسبها إلى الإمام أحمد.

- مواطن الاختلاف بين عقيدة صرب ورسالة الاصطخري، أجد ما نقله ابن القيم من عقيدة صرب موافقًا لرسالة الاصطخري في كثير من المواطن.

وقد رمزت لرسالة الاصطخري بـ: (ص).

وما كان من زيادة في النَّص اتفقا على ذكره في «حادي الأرواح» و«رسالة الاصطخري» وضعتها بين []، ولم أشر إلى ذلك في الحاشية تقليلًا لأرقام الحواشي.

٣ ـ تحقيق باقي الكتاب، والزيادة عليه بين [] مما لا بدَّ منه.

خريج الأحاديث والآثار التي وقفت عليها تخريجًا مختصرًا.

وما كان من الأحاديث والآثار التي قد سبق لي تخريجها فيما خرجته من كتب السُّنة؛ كـ «السُّنة» لعبد الله بن أحمد، و«الإبانة الصُّغرى»، و«الرد على المبتدعة» فقد اكتفيت بما خرجته هناك، تقليلًا لحواشى الكتاب.

• - لم أعلق على كثير على مسائل الكتاب العلمية العقدية، لأن أكثر المباحث قد علقت عليها في تعليقي على «الإبانة الصُّغرى» لابن بطة، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء.



- ٦ \_ الفهارس:
- 1. فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
  - ٣. فهرس الآثار.
- ٤. فهرس الفوائد العقدية.
- ٥. فهرس الأبواب الفقهية.
- ٦. فهرس عقائد المشاهير.
  - ٧. فهرس الفرق.
- فهرس لأقوال الإمام أحمد تَخْلَلْلهُ.
- فهرس لأقوال الإمام إسحاق بن راهويه.
  - ٠١. فهرس أبواب الكتاب.



كتاب الشنة





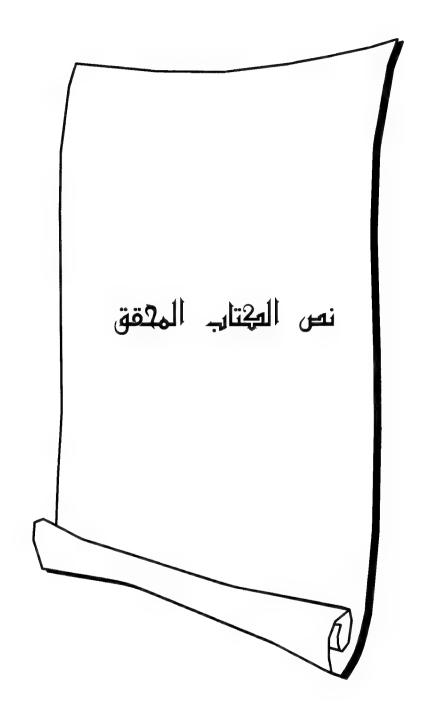

كتاب السنة







قال أبو القاسم(١): حدثنا أبو محمد هرب بن إسماعيل، قال:

المنهبُ أئمة العلم، وأصحابِ الأثر، وأهلِ السُّنَّةِ (٢) المعروفين بها، المُقتدى بهم فيها، [مِن لدُن أصحاب النبع ﷺ إلى يومنا هذا].

وأدركتُ مَن أدركتُ مِن عُلماءِ أهلِ العراقِ، والحِجازِ، والشَّام وغيرهم عليها (٣).

فمن خالف شيئًا مِن هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عابَ قائلها؛ فهو [مُخالِفٌ]، مُبتدعٌ، خارجٌ مِن الجماعةِ، زائلٌ عن منهج السُّنَّةِ وسبيلِ الحقِّ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عنه في التعريف بالمخطوط.

<sup>(</sup>٢) في (ص): (وأهل السُّنَةِ المتمسِّكينَ بعُروقها، المعروفين بها، المقتدى..). وفي (م): (المتمسِّكين بها، المقتدى بهم من لدن..).

<sup>(</sup>٣) وقد وصف حرب تَعْلَقْهُ هؤلاء الذين يقتدى بهم، فقال (٩٠): كانوا أئمة معروفين، ثقاتًا، أهل صدقي وأمانة، يُقتدى بهم، ويُؤخذُ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع، ولا خِلاف، ولا تَخليط.

<sup>(</sup>٤) وكذا قال في آخر هذه العقيدة (١١١): فمن قال بشيءٍ من هذه الأقاويل، أو رآها، أو هَويَها، أو رَضِيهَا، أو أحبَّهَا: فقد خالفَ السُّنَّةُ، وخرجَ مِن الجماعةِ، وتركَ الأثرَ، وقال بالخِلافِ، ودخلَ في البدعَةِ، وزالَ عن الطَّريقِ. اهـ.

قلت: وفي هذا أبلغ ردِّ على من يزعم أن الرجل لا يخرجُ من السُّنة ويكون مبتدعًا حتى تكون البدعة غالبةً عليه!!



وهو مذهبُ: أحمدُ (١)، وإسحاقَ بن إبراهيم بن مخلد (٢)، وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي (٣)، وسعيد بن منصور (٤)، وغيرهم ممن جالسُنا، وأخذنا عنهم العلمَ، فكان مِن قولهِم:

٢ - الإيمانُ: قولٌ، وعملٌ، ونِيِّةٌ، وتمسُّكُ بالسُّنَّةِ (٥٠).

(۱) ابن محمد بن حنبل، أبو عبد الله. توفي سنة: (۲٤۱هـ) كَثَلَلْهُ. إمام أهل السُّنة والجماعة. قال الإمام الشافعي كَثَلَلْهُ: أحمد إمام في السُّنة.

(٢) التميمي الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، توفي (٢٣٨ه) كَاللَّهُ. قال الإمام أحمد كَاللَّهُ: مثل إسحاق يسأل عنه! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال: لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرًا.

(٣) أبو بكر القرشي الأسدي، توفي سنة: (٢١٩هـ) كَلَمَةُ. قال أحمد كَلَمَةُ: الحُميدي عندنا إمام. وقال إسحاق بن راهويه: الأئمة في زماننا:

الشَّافعي، والحُميدي، وأبو عُبيد. وقال البخاري: الحُميدي إمام في الحديثُّ.

(٤) توفي (٢٢٧هـ) كَثَلَثْهُ. قال حرب: سمعت أحمد يحسن الثناء على سعيد بن منصور. وسئل عنه؟ فقال: سعيد بن منصور.

(٥) هذا إجماع ينقله هرب الكرماني كَثَلَّتُهُ عمن أدركهم من أهل العلم، وقد نقل كذلك الإجماع على أن للإيمان ثلاثة أركان لا يصح الإيمان إلَّا باجتماعها غير واحد من أهل العلم؛ كالشافعي، والآجري، وابن بطة رحمهم الله وغيرهم كثير.

وعند اللالكائي (١٥٩٣) عن الشافعي قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان: قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر.

وقد نقلت أقوالهم في تعليقي على كتاب «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٣٦)، و«الإبانة الصُّغرى» لابن بطة (٢٤١)، وسيورد المصنف كَلَلْله أقوال السَّلف في هذه المسألة الكبيرة في (باب في الإيمان)، وأن من خالف فيها وذهب إلى أن العمل ليس ركنًا في الإيمان فإنه يعدُّ من المرجئة الضَّالة.

وانظر: «الشريعة» للآجُرِّي (٢/ ٢١١/ باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث). و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢/ ١٩٣/ باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنًا إلَّا بهذه الثلاث).

فائدة: تنوَّعت عبارات السلف في بيان أركان الإيمان، ومضمونها واحد، وهو الردِّ على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان.



- ٣ والإيمانُ يزيدُ وينقُصُ.
- \$ ويُستثنى في الإيمانِ [غير أن لا يكون الاستثناءُ شكًا، إنَّما هي] سُنَّةٌ ماضِيةٌ عن العُلماءِ.
  - - وإذا سُئِلَ الرَّجلُ: أمؤمنٌ أنت؟ فإنه يقول:

أ \_ أنا مؤمنٌ إن شاء الله.

ب \_ أو مؤمنٌ أرجو.

ج \_ أو يقولُ: آمنتُ بالله، وملائكته، وكتبه، ورُسُلِهِ.

٦ - ومَن زعمَ أنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عملٍ ؛ فهو مُرجئ.

٧ - ومَن زعمَ أنَّ الإيمان هو القول، والأعمالُ شرائع ؛ فهو مُرجئ.

٨ - وإن زعم أنَّ الإيمان لا يزيدُ ولا ينقصُ ؛ فهو مُرجئ (١).

<sup>=</sup> قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٧٠): أقوال السلف وأئمة السُّنة في تفسير الإيمان: تارة يقولون: (هو قول وعمل)، وتارة يقولون: (هو قول وعمل ونية واتباع السُّنة)، وتارة يقولون: (قول باللُسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح) وكل هذا صحيح...

والمقصود هنا أن من قال من السلف: (الإيمان قول وعمل)، أراد قول القلب واللهان، وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلَّا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: (قول وعمل ونية) قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، ومن زاد (اتباع السنة)؛ فلأنَّ ذلك كلّه لا يكون محبوبًا لله إلَّا باتباع السُّنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد على (المرجئة) الذين جعلوه قولًا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام، فسروا مرادهم، كما سئل مهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسُنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق،

<sup>(</sup>١) ليست هذه الفقرة في (ع)، و(ص).

- ٩ وإن قال: إنَّ الإيمان يزيدُ ولا ينقُصُ ؛ فقد قال بقولِ المُرجِئة (١).
  - ١٠ ـ ومَن لـم يرَ الاستثناءَ في الإيمـانِ؛ فهو مُرجئ.
- 11 ومَن زعمَ أنَّ إيمانهُ كإيمان جبريل، أو الملائكة (٢)؛ فهو مُرجئ، وأخبثُ مِن المُرجئ؛ فهو كاذِب.
  - ١٢ ـ ومَن زعمَ أنَّ النَّاسَ لا يتفاضلون في الإيمانِ فقد كذب.
- ١٣ ومن زعمَ أن المعرفة تنفعُ (٣) في القلبِ، وإن لم يَتكلَّم بها؟
   فهو جهميُّ (٤).
- ١٤ ومَن زعمَ أنَّه مؤمنٌ عند الله، مُستكملُ الإيمانِ؛ فهذا مَن أشنع قول الـمُرجئة وأقبحه (٥).
- ١٥ والقدرُ خيرُه وشرُّه، وقليلُه وكثيرُه، وظاهرُه وباطنُه، وحلوه ومرُّه، ومحبوبُه ومكروهُه، وحسنُه وسيئُه، وأوَّلُه وآخِرُه:

بل هم كلُّهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما / قدَّرَ عليهم لا محالة (٢)، وهو عدلٌ منه، عزَّ ربُّنا وجلَّ.



<sup>(</sup>۱) توقف بعض أئمة السنة عن القول بنقصان الإيمان لعدم ورود النص به عندهم، وإن لم يكونوا ينكرون معناه ولا على من قال به، بخلاف المرجئة فإنهم ينكرون نقصانه لأن الإيمان عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كُلّه ولم يبقَ منه شيء!

<sup>(</sup>٢) في (ص): (كإيمان جبريل وميكائيل، والملائكة فهو مرجئ). وقوله: (.. وأخبثُ مِن المُرجئ؛ فهو كاذب) ليست في (م) و(ص).

٣) كذا في الأصل، وفي (ص). وفي (ع): (تقع).

<sup>(</sup>٤) في (٩): (مرجئ). وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>o) ليست هذه الفقرة في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٦) (لا محالة) كذا في الأصل. وفي (ص): (لأفعاله). وليست هي في (م).



17 - وعِلمُ الله ماضٍ في خلقِهِ بمشيئةٍ منه؛ قد عَلِمَ من إبليسَ ومِن غيرِهِ ممن عصّاهُ - مِن لدُن أن عُصي رَبُّنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم السَّاعةُ - المعصيةَ، وخلقهم لها.

وعلِمَ الطَّاعةَ مِن أهلِ طاعتِهِ (٣)، وخلقَهُم لـها.

فكُلُّ يعملُ لما خُلِقَ له (٤)، وصائرٌ إلى ما قُضيَ عليه، وعُلِمَ منه، لا يعدُو أحدٌ منهم قدرَ الله ومشيئتَهُ، واللهُ الفعَّالُ لما يُريدُ (٥).

١٧ - فمن زعمَ أنَّ الله تبارك وتعالى شاء لعبادِهِ الذين عصوه الخيرَ والطَّاعة، وأنَّ العِبادَ شاءوا لأنفُسِهم الشَّرَّ والمعصية، فعمِلوا على مشيئتِهم؛ فقد زعمَ أن مشيئة العبادِ أغلبُ<sup>(٦)</sup> مِن مشيئةِ الله تبارك وتعالى ذكره، فأيُّ افتراءِ على الله أكثرُ<sup>(٧)</sup> مِن هذا؟!

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأكل مال الحرام). وما أثبته من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا)، وما أثبته من (ع) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (٩)، و(ص): (من أهل الطاعة).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (بما خلق له). وما أثبته من: (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص): (الفعَّالُ لما يشاء).

<sup>(</sup>٦) في (ص): (أغلظ).

 <sup>(</sup>٧) في (ع): (وأي افتراء أكبر على الله من هذا؟!).
 وفي (ص): (وأي افتراء أكثر على الله ﷺ من هذا؟!).



١٨ - ومَن زعمَ أنَّ أحدًا مِن الخلقِ صائِرٌ إلى غير ما خُلِقَ له؛ فقد أنفى قُدرة الله عن خلقِه؛ وهذا إفكٌ على الله، وكذِبٌ عليه (١).

19 - ومَن زعمَ أن الزِّنا ليس بقدر؛ قيل له:

أرأيتَ هذه المرأة التي حملت مِن الزِّنا، وجاءت بولدٍ؛ هل شاء الله [ الله على الله ع

فإن قال: لا. فقد زعم أن مع الله خالقًا؛ وهذا قولٌ يُضارع الشِّرك؛ بل هو الشِّرك(٢).

٢٠ ومَن زعمَ أن السَّرِقة، وشُرب الخمر، وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدرٍ مِن الله؛ فقد زعمَ أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يأكل رِزقَ غيرهِ (٣).

وهذا القولُ يُضارعُ قولَ المجوسيَّةِ والنَّصرانيَّةِ (٤).

بل أكلَ رِزقَهُ، وقضى اللهُ له أن يأكلَهُ مِن الوجه الذي أكلَهُ.

٢١ - ومَن زعمَ أن قتلَ النَّفسِ ليس بقدرٍ مِن الله [ﷺ] فقد زعمَ أنَّ المقتولَ ماتَ بغيرِ أَجلِهِ، فأيُّ كُفرٍ بالله أوضح مِن هذا؟!
 بل ذلك كُلُّه بقضاءٍ مِن الله [ﷺ] وقدرٍ، وكلُّ ذلك بمشيئتِهِ في خلقِهِ، وتدبيرِهِ في هم (٢)، وما جرى في سَابقِ علمهِ لهم (٢)،

<sup>(</sup>١) ليست هذه الفقرة في (ع)، ولا في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ع)، و(ص): (فقد زعم أن مع الله خالقًا، وهذا الشِّركُ صُراحًا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (برزق غيره). وما أثبته من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص): (وهذا صُراح قول المجوسية، بل أكل..).

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص): (وأن ذلك بمشيئتِه في خلقِه، فقد زعم أن..).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وتدبيره فيه). وما أثبته من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ع)، و(ص): (فيهم).



وهو العدلُ الحقُّ<sup>(١)</sup> [الذي] يفعلُ ما يريد.

٢٢ - ومن أقرَّ بالعلم؛ لزِمَهُ الإقرارُ بالقدرِ والمشيئةِ على الصِّغَر والقَمَاءَةِ (٢)، والله الضَّارُ النَّافعُ، المضِلُّ الهادي، فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقين (٣).

۲۳ - ولا نشهدُ على أحدٍ / مِن أهلِ القبلةِ أنَّه في النَّارِ لذنبِ عَمِلَهُ، ولكبيرةِ أتى بها<sup>(٤)</sup>، إلَّا أن يكون في ذلك حديثٌ، في فيروى الحديث كما جاء على ما رُوي<sup>(٥)</sup>، ويصدِّقُ به ويقبلُ، ويعلمُ أنَّه كما جاء، ولا ينصب<sup>(٦)</sup> الشَّهادة.

٢٤ - ولا يشهدُ على أحدِ أنّه في الجنّةِ لصلاحِ عملِهِ، أو لخيرٍ أتى بهِ، إلّا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء على ما رُوي، يُصدِّقُ به، ويقبل، ويعلمُ أنه كما جاء، ولا ينصب الشّهادة (٧).

٢٥ ـ والخِلافةُ في قُريشٍ ما بقي مِن النَّاسِ اثنان (٨).
 ليس لأحدٍ مِن النَّاسِ أن يُنازِعَهُم فيها، ولا يخرُجَ عليهم،
 ولا يُقرَّ لغيرهِم بها إلى قيام السَّاعة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو والعدل الحق يفعل..) وما أثبته من (ع)، و(ص).

 <sup>(</sup>۲) (القماءة): قماء: (بالضَّم والكسر): إذا ذلَّ وصَغُرَ في الأَعيُن.
 «تاج العروس» (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (والله الضَّارُّ النافع.. إلخ)، ليست في (٩)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص): (آتاها).

<sup>(</sup>٥) في (ع)، و(ص): (إلَّا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء على ما رُوي). وزاد (ص): (فنُصدقه، ونعلم أنه كما جاء).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل. وفي (ع)، و(ص): (ولا نَنْصُ الشَّهادة).

<sup>(</sup>٧) في (ع)، و(ص): (ولا نشهدُ على أحدِ أنَّه في الجنَّةِ بصالحِ عملِهِ، أو بخير آتاه، إلَّا أن يكون في ذلك حديثٌ، كما جاء على ما رُوي، ولا نَنْصُ الشَّهادة).

<sup>(</sup>٨) الخلافة يعنى: الإمامة العظمى على جميع المسلمين، وهذا على سبيل الحكم لا الخبر.



- ٢٦ والجِهادُ ماضٍ قائمٌ مع الأئمَّةِ، برُّوا أو فجروا، ولا يُبطِلُهُ جَورُ جائرِ، ولا عدلُ عادِلٍ.
- ۲۷ ـ والجمعةُ، والعيدانِ<sup>(۱)</sup>، والحجُّ مع السُّلطانِ، وإن لـم يكونوا بررَةً عُدولًا، ولا أتقياء.
- ٢٨ ودفعُ الخراجِ، والصَّدقاتِ، والأعشارِ، والفَيْءِ، والغنيمة (٢)
   إلى الأُمراءِ، عدلوا فيها أم جارُوا.
- ٢٩ والانقيادُ لمِن ولاً ولا أمرك، لا تَنزع يدك مِن طاعة (٣)، ولا تخرج عليهِ بسيفك حتَّى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا (٤).
- \* ٣ وأن لا تخرج على السُّلطانِ، وتسمعُ وتُطيع، [و] لا تنكُثُ بيعةً؛ فمن فعل ذلك فهو مُبتدعٌ مُخارقٌ مُفارِقٌ للجماعةِ.
- ٣١ وإن أمركَ السُّلطانُ بأمرٍ هو لله مَعصيةٌ؛ فليس لك أن تُطيعَهُ البِنَّةَ، وليس لك أن تَخْرِجَ عليه، ولا تَمنعَهُ حَقَّهُ.
  - ٣٢ ـ والإمساكُ في الفِتنةِ سُنَّةٌ ماضيةٌ، واجبٌ لزُومُها.

فإن ابتُليتَ : فقدِّم نفسَك، ومالك(٦) دون دِينِك.

ولا تُعِن (٧) على الفِتنةِ بيدٍ ولا لسانٍ؛ ولكن اكفُف يدك، ولسانك، وهواك، والله المُفتِن (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والعيدين)، والتصويب من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ع)، و(ص): (والغنائم).

 <sup>(</sup>٣) في (٩)، و(ص): (ولاه الله أمركم، ولا تنزع يدًا من طاعته).

<sup>(</sup>٤) وكذا لا تخرج بلسانك فهي فتنة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) في (ع)، و(ص): (مخالف).

<sup>(</sup>٦) كلمة: (مالك)، ليست في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ولا تُعِين)، وما أثبتُه من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٨) في (ع)، و(ص): (والله المعين).



٣٣ ـ والكفُّ عن أهلِ القبلةِ (١)؛ [و] (٢) لا تُكفِّر أحدًا منهم بذنب، ولا تُخرجه من الإسلامِ بعملٍ؛ إلَّا أن يكون في ذلك حديث، فيُروى الحديثُ كما جاء، وكما رُوي، وتُصدِّقُ به (٣)، وتقبلُهُ، وتعلمُ أنّه كما رُوي، نحو: تركِ الصَّلاةِ (٤)، . . . . . .

(١) وأهل القبلة: هم أهل االتوحيد والصلاة، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد كَثَلَثْهُ في «السَّنة» للخلال (١٤١).

وهم الذين قال فيهم النبي على: «من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا» أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس شهه. وبعض أئمة السُّنة إذا لم ينص على أهل القبلة، فإنه ينص على تكفير تارك الصلاة؛ لأنه ليس من أهل القبلة، كما قال ابن قتيبة (٢٤٠هـ) شيخ البخاري رحمهما الله في عقيدته: (ولا نكفِّرُ أحدًا بذنبٍ إلَّا ترك الصَّلاة، وإن عمل بالكبائر).

وقال ابن أبي داود كَغَلَثْهُ في قصيدته في السُّنة:

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح وأما إن لم يكن من أهل الصلاة وأهل القبلة فهو كافر بتركها ابتداء.

وقد أنكر الإمام أحمد تَظَلَمْهُ على من قال: (وأنهم [يعني: أهل السنة لا يُكفِّرون أحدًا بذنب)! ولم يخص بترك التكفير (أهل التوحيد)، ولا (أهل القبلة)، ولا (أهل الصلاة). فقال الإمام أحمد تَظَلَمْهُ مُنكرًا عليه: (اسكت. من تركَ الصَّلاة فقد كفر) [«مسائل ابن هانئ» (١٨٧٣)].

(٢) في (ع): (ولا)، وفي (ص): (فلا).

(٣) في (ع): (فنُصدِّقُهُ). وفي (ص): (وتصدِّقُهُ).

(٤) الأحاديث في تكفير تارك الصلاة كثيرة مشهورة.

تنبيه: هكذا يحكي حرب الكرماني كَلَّهُ إجماع من أدركهم من أهل العلم على تكفير تارك الصلاة.

وقد حكى كذلك قبله مثل هذا الإجماع شيخه الإمام إسحاق بن راهويه (٢٣١هـ) كَالَهُ، فقال: قد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنَّ تارك الصَّلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدُن النبي ﷺ إلى يومنا هذا: أنَّ تارك الصلاة عمدًا من غير عُذرِ حتى يذهب وقتُها كافر. «تعظيم قدر الصلاة» (٩٩٠).

وحكى كذلك أيوب السختياني (١٣١هـ) لَخَلَلْتُهُ وهو من كبار التابعين إجماع من أدركهم على ذلك، فقال: ترك الصَّلاة كفر لا يُختلف فيه. «تعظيم قدر الصلاة» (٩٧٨).

فهذه إجماعات صحيحة مُتلقاة بالقبول بين أهل السُّنة يحكيها أهل العلم عمن أدركوهم من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

كتاب السّنة

وهذه الإجماعات موافقة لإجماع الصحابة شي على تكفير تارك الصلاة، كما حكى ذلك عنهم غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. ومن ذلك:

رواه محمدٌ بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٣)، واللالكائي (١٥٣٨)، وهو صحيح عنه.

قال عبد الله بن شقيق كَثَلَمْهُ: لم يكن أصحاب النبي ﷺ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصّلاة. رواه الترمذي (٢٦٢٢)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٨)، وهو أثر ثابت صحيح عنه.

قال الشيخ ابن باز كَثَلَثْهِ في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٢٤٠): ذطر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي ﷺ: أنهم كانوا لا يرون شيئًا تركه كفر غير الصلاة. فهذا يدلُّ على أن تركها كفر بإجماع الصحابة ﷺ. اهـ.

٣ - قال الحسن البصري كَثَلَثهُ: بلغني أن أصحاب محمد على كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر.

رواه أحمد في «الإيمان» (۲۱۰/ بتحقيقي)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۸۸۸)، وإسناده صحيح.

والحسن كَالله من كبار التابعين الذين أدركوا كثيرًا من الصحابة ، وقد قَبِل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل ممن هو أقل علمًا وحفظًا وصدقًا منه، ولو كان هذا غير صحيح عنده عن الصحابة ، لما نقله عنهم ورضى به.

٤ - قال محمد بن نصر المروزي كَلَمْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٢٥): ذكرنا الأخبار المروية عن النبي على في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة على مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. اه.

٥ ـ ابن تيمية كَثَلَثُهُ في «شرح العمدة» (٤/٧٤).

٢ - ابن القيم تَعْلَثْهُ في كتابه «الصلاة».

وهذه النقول على إجماع أصحاب النبي على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين التارك لها جحودًا أو تهاونًا وتكاسلًا صحيحة متلقاة بالقبول بين أهل السُّنة في كلِّ العصور، ولا يزال العلماء يستدلّون بها، ويحتجون بها على من خالفهم من المرجئة وغيرهم.

وشواهد هذه النقول من أقوال أصحاب النبي على في تكفير تارك الصلاة كثيرة مبثوثة في كتب الإيمان والرد على المرجئة، ولو لم يأتِ في هذا الباب إلّا ما صحَّ من قول عمر كالله: (لا حطَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة). وقوله كذلك وهو على المنبر: (لا إسلام لمن لم يصل). لكفى في صحة نقل هذا الإجماع.



قال ابن تيمية كَنْكُنْهُ في «شرح العمدة» (٤/٤٧): ولأن هذا إجماع الصحابة؛ قال عمر في الله لله وقد خرج إلى الصلاة: (نعم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة). وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: (لا إسلام لمن لم يصلِّ). رواه النجاد. وهذا قاله بمحضرٍ من الصَّحابة. اهـ.

وقال ابن القيم كَثَلَثُهُ في «الصَّلاة» (ص٦٧): فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. . اهد.

واعلم أنه لم يحصل الخلاف في هذه المسألة العظيمة إلا متأخرًا عن عصر الصحابة في ، فكيف يجترئ أحد على مخالفتهم في مسألة قد انعقد إجماعهم عليها بشهادة أهل العلم؟!

قال الإمام الأوزاعي كَلْلله: وأنا أوصيك بواحدة، فإنّها تجلو الشّكَ عنك، وتصيبُ بالاعتصام بها سبيل الرُّشدِ ـ إن شاء الله تعالى ـ: تنظرُ إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله على من هذا الأمرِ.. إن كانوا اجتمعوا منه على أمرٍ واحدٍ لم يشد عنه منهم أحدٌ؛ فأينَ المذهبُ عنهم، فإن الهلكة في خلافِهم، وأنّهم لم يجتمعوا على شيء قطّ فكان الهدى في غيره. اه. [«الإبانة الكبرى» (١٨٧٠)].

ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول لما سئل عن الخروج عن أقاويل الصحابة في إذا أجمعوا، فهل له أن يخرج من أقاويلهم؟ قفال: هذا قول خبيث قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفوا. [«المسودة» (ص٢٨٣)].

قلت: فإن ادَّعى مدَّع أن الصحابة الله له يُجمعوا على تكفير تارك الصَّلاة، ولم يرض ويقنع بقول أئمة أهل السُّنة والأثر في نقلهم الإجماع على هذه المسألة العظيمة، فليبرهن على دعواه، وليأت بأقوال الصحابة الله على عدم تكفيرهم لتارك الصلاة، وإلَّا كان كاذبًا فيما قاله وفيما ادعاه.

قال الدشتي تَغَلَّلُهُ في كتابه "إثبات الحد لله الله الله (٣): وعند أهلِ العلم: أنَّ مَن ادّعَى في خَبَر رُوِيَ بإسنادٍ أنه خطأً لا يَجوز العملُ به؛ فقوله مردودٌ عليه؛ لم يُصدَّق إلَّا ببرهانِ واضح، مع إسنادٍ أصحِّ منه، مِن ثقةٍ يَشهدُ أنه غير صحيح، وإن عجزَ عن ذلك؛ فقولُهُ مَردُودٌ عليه؛ لأنَّهُ كذِبٌ وزورٌ، وما قلناه أصحُّ وأولى أنْ يُصدَّق.

وهكذا يَفْضِحُ اللهُ مَن عَاندَ الحقَّ، واتبع البَاطِلَ بالهوى، والرَّأْي، والقِياسِ. وقد قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿فُلْ هَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ البَّعَرَة: ١١١]. فَصَحَّ أَن مَن لَم يُبَرَهِنْ من الكِتابِ، أو مِن السُّنةِ، أو إجماع من الصَّحابةِ على صِحّةِ قولٍ قالَهُ، أو فِعلٍ فعلَه؛ فليسَ بصحيحٍ، ولا صادقٍ فِيما قال، أو فَعَلَ؛ بل افترَى على الله ﷺ، وعلى رسولِهِ ﷺ.

ومَن أجهلُ جَهلًا، وأُسْخُفُ عَقلًا، وأسوأ حالًا، وأضلُ سبيلًا؛ ممن يَسمعُ مِن =

هؤلاءِ رُؤساء الجُهال بلا دلائِلَ، ولا بَراهينَ، ويَردُّ الحقَّ الذِي صَحَّ عَن أَئمّةِ المسلمين وعلمائِهم بدلائلَ وبَراهينَ من الكِتابِ والسُّنَّةِ؟

فها نَحنُ ذا نَروي عن أئمَّةِ المسلمين وعُلمائِهم من أصحَابِ الحدِيثِ بأسانيدَ ودلائلَ نَنقلُها مِن كُتبِهِم المعروفةِ المشهورةِ عند أثمَّةِ المسلمين أهل الحدِيثِ المُصنَّفين الثُقاتِ المعروفِينَ العُدولِ الصَّالحين.

فمن أين لهم هذِهِ الحذْلَقَةُ والفَلسَفَةُ عَلى أن يَردُّوا على الله، وعَلى رَسُولِهِ ﷺ، وعلى أئمَّةِ المسلِمينَ وَعلمائِهم مِن أهل الحدِيثِ؟ ولَا أئمَّة للمُسلِمين غيرُ أصحَابِ الحدِيثِ.اه.

قلت: أكثر وأشهر من خالف في مسألة تكفير ترك الصَّلاة خصوصًا، وتارك العمل عمومًا مع القدرة عليه هم المرجئة الذين تركوا الدِّين أرق من ثوب سابري \_ وهو الثوب الذي لا يستر العورة \_، فمن تلفَّظ عندهم بالشهادتين، وترك العمل بالكلية؛ وأتى بجميع المنكرات والفواحش فهو عندهم من أهل الجنة!! ولهذا ذكر أثمة السُّنة وأهل الأثر أبواب تكفير تارك الصَّلاة وتارك العمل عمومًا تحت أبواب الإيمان والرد على المرجئة. قال الإمام أحمد تَعَلَّمُ في رسالة له في الرد على المرجئة بعد أن ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة، وتارك العمل عمومًا قال: (فهذا انتهى إلينا، مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي عَنِي، وأصحاب النبي عني ورضي عنهم من تارك الصَّلاة، وتارك الزَّكاة، والحج والعمرة، وصفة المنافق في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها وتارك الزَّكاة، والحج والعمرة، وصفة المنافق في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها خلاف لأهل الإرجاء، لعلَّ في الأمر الواحد كذا وكذا حديث. فإيَّاكم أن تزلَّكم المرجئة عن أمر دينكم؛ وليكن ذلك في لين، وترك المجادلة لهم، حتى تبلغوا ما المرجئة عن أمر دينكم؛ وليكن ذلك في لين، وترك المجادلة لهم، حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك. اه [«السُّنة» للخلال (١١٠١)].

وهذا الإمام أبو داود كَلَّلْهُ في «سننه» يقول: (باب في رد الإرجاء) وأورد تحته حديث تكفير تارك الصلاة ، وهذا الإمام الآجري كَلَّلْهُ في كتابه «الشريعة» (١٤٤/٢) يبوِّب في كتاب (الإيمان والرد على المرجئة)، به (باب ذكر كُفر من تركَ الصَّلاة)، وكذلك الإمام ابن بطة كَلَّلُهُ في كتابه «الإبانة الكبرى» (١١٧/١) فيقول كتاب (الإيمان والرد على المرجئة): (باب كفر تارك الصَّلاة، ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك). وغيرهم من أئمة السُّنة مما لا يمكن حصرهم هاهنا.

قال ابن رجب كَلَلْهُ في «فتح الباري» (٢١/١) وهو يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة: (وحكاه إسحاق بن راهويه: إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة.

وكذلك قال سفيان بن عُيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم، وإبليس، وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي على ولم يعملوا بشرائعه.



# وشُربِ الخمرِ(١)، وما أشبه ذلك، أو يبتدعُ بدعةً يُنسَبُ صاحِبُها

= وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي. فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد.

ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجئ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقرِّ. فهؤلاء الذين لا شكَّ فيهم \_ يعني: في أنهم مرجئة \_ وظاهر هذا: أنه يكفر بترك هذه الفرائض). اه قلت؛ فهؤلاء أثمة السُّنة قد وصفوا عدم القول بتكفير تارك الصلاة وتارك الأركان مع القدرة من قول غُلاة المرجئة.

قلت: وليت الأمر اقتصر عند هؤلاء المرجئة على عدم تكفير تارك الأعمال بالكليَّة! بل ازدادوا في دركات الغلو في الإرجاء فجعلوا من تلفَّظ بكلمة الشهادتين من أهل الجنة وأهل الشفاعة ولو أتى بما يناقضها من الشرك الأكبر؛ كسبّ الله تعالى، أو السجود لغير الله تعالى، أو دعاء غيره، أو ذبح لغيره فلا يكفر بذلك عندهم حتى يقصد الكفر ويريده!! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

(۱) جاءت أحاديث وآثار كثيرة في نفي الإيمان عن شارب الخمر، وتشبيهه بعابد اللات والعزى، وأن من شربها فمات مات مشركًا كافرًا. وقد خرجتها في كتاب «الإيمان» للإمام أحمد كَلَلْهِ.

قُلتُ: كثير من أهل العلم يرجع مسألة شارب الخمر إلى مسألة تارك الصلاة؛ لأن من شرب الخمر فإنه سيترك الصَّلاة، ومن ترك الصَّلاة فقد كفر.

ـ قال عبد الله بن عَمرو ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَرْنِي أَحبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَشْرِبَ الخَمر، إِنِي إِذَا شربتُ الخمر تركتُ الصَّلاة؛ ومَن تركَ الصَّلاة فلا دِينَ له.

رواه أحمد في «الإيمان» (٢٣٣).

- وقال عبد الله بن عَمرو را من شرب الخمر ممسيًا أصبح مشركًا، ومن شربه مصبحًا أمسى مشركًا.

فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة.

[«مجموع الفتاوى» (۳۰۳/۷)].

- وقال مُسروق تَخَلَّلُهُ: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. [سنن النسائي (٥٦٦٥)].

- قال أبو عبد الله الأخنس كَثَلَثُه: من شرب المسكر فقد تعرَّض لترك الصلاة، ومن ترك الصّلاة فقد خرج من الإيمان. [«مجموع الفتاوى» (٣٠٣/٧)].

قلت: ولهذا جمع حرب تَعْلَقْهُ بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير هاهنا.



إلى الكُفرِ والخروجِ مِن الإسلامِ (١)، واتَّبعِ (٢) الأثرَ في ذلك، ولا تُجاوِزه. ٣٤ - ولا أُحِبُ الصَّلاةَ خلفَ أهلِ البدعِ، ولا الصَّلاةَ على من ماتَ مِنهُم (١).

٣٥ ـ والأعورُ [الدَّجَّالُ] خارِجٌ لا شكَّ في ذلك، ولا ارتيابَ، وهو أكذبُ الكاذِبين.

٣٦ ـ وعذابُ القبرِ حقُّ؛ يُسألُ العبدُ عن ربِّه، وعن نبيِّهِ، وعن دينِهِ، ويُرى مقعَدَهُ مِن الجنَّةِ أو النَّارِ (٤).

تنبيه: في بعض طبعات كتاب «حادي الأرواح» زيادة في عقيدة حرب كَثَلَثُهُ التي نقلها ابن القيم، وهي قوله: (كما روي نحو كفر من يستحل، نحو: ترك الصلاة، وشرب الخمر..)، فزيد كلمة: (الاستحلال)! وهذه اللفظة مقحمة في عقيدة حرب، فهي ليست في الأصل الذي اعتمدت عليه، وهي كذلك ليست في الأصول الخطية المعتمدة التي حقق عليها كتاب «حادي الأرواح» من قبل (مكتبة عالم الفوائد)، فقد اعتمدوا على خمس نسخ خطية متقنة معتمدة في إخراج هذا الكتاب، ولم يشر المحقق لوجود هذه الكلمة في أحد تلك النسخ الخطية.

ولا صحة لهذه العبارة هاهناً؛ لأن تخصيص ترك الصلاة وشرب الخمر بالاستحلال دون سائر الأعمال غير صحيح، لأنه لو استحل ترك أي فرض من فروض الإسلام، أو استحل ارتكاب أي محرم من المحرمات لكفر بمجرد ذلك الاستحلال.

ولعل من أضاف هذه الكلمة لم يستطع توجيه كلام حرب كَثَلَثُهُ في جمعه بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير، فرأى إضافة هذه العبارة ليستقيم له المعنى!! وقد تقدم لك توجيه جمع كلام حرب كَثَلَثُهُ بين ترك الصلاة وشرب الخمر في التكفير من كلام السلف، والحمد لله على توفيقه، والله أعلم.

(١) كنفي علم الله تعالى عند القدرية، والقول بخلق القرآن عند الجهمية، ونفي علو الله تعالى عند الحلولية الجهمية، وتكفير الصحابة في ولعنِهم عند الرافضة، وغيرها كثير.

(٢) في (ع)، و(ص): (فاتبع).

(٣) نسب المؤلف ذلك إلى نفسه، وقد قال به غير واحد من شيوخه، وهو يعني البدعة غير المُكفِّرة جزمًا، وأما من كانت بدعته مُكفِرة كالجهمية والقدرية نفاة علم الله تعالى، وغلاة الرافضة وغيرهم ممن نص السَّلف على تكفيرهم وإخراجهم من دين الإسلام، فمثل هؤلاء لا يصلى خلفهم، ولا عليهم، كما سيأتي تفصيل ذلك بما سيورده المصنف من آثار السَّلف في هذا الباب.

وليست هذه الفقرة في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) وفي (ع)، و(ص).: (.. عن دينه، وعن ربه، وعن الجنة، وعن النار).

#### ١ \_ باب القول بالمذهب



٣٧ \_ ومُنكرٌ ونكيرٌ حقٌّ، وهما فتَّانا القبورِ، نسألُ الله الثَّباتَ.

٣٨ ـ وحوضُ محمدِ ﷺ / حقٌّ، [حوضٌ](١) تَرِدُ عليه أُمّتُهُ، وله ﴿٨٨/أَ آنيةٌ يشربون بها منه.

- ٣٩ ـ والصِّراطُ حقُّ، يُوضعُ في سَوَاءِ جهنَّمَ، فيمرُّ<sup>(٢)</sup> النَّاسُ عليه، والجنَّةُ مِن وراءِ ذلك. نسألُ اللهَ السَّلامة والجواز.
- ٤ \_ والمِيزانُ حقُّ؛ تُوزنُ بهِ الحسناتُ والسِّيئاتُ، كما شاء الله أن تُوزنَ به.
- ٤١ ـ والصُّورُ حقُّ؛ يَنفخُ فيه إسرافيلُ، فيموتُ الخلقُ، ثم ينفُخُ فيه [الأُخرى]؛ فيقومون لرَبِّ العالمين للجسابِ والقضاءِ "، والثوابِ والعقابِ، والجنَّةِ والنَّارِ.
- ٤٢ واللوحُ المحفوظُ حقُّ (٤)؛ تُستنسخُ منه أعمالُ العبادِ؛ لما سبقت (٥) فيه مِن المقاديرِ والقضاءِ.
- ٤٣ والقلمُ حقَّ؛ كتبَ اللهُ بهِ مقادِيرَ كلِّ شيءٍ، وأحصاهُ في الذِّكرِ، فتبارك ربنا وتعالى.
- ٤٤ ـ والشَّفاعةُ يوم القيامةِ حقُّ؛ يشفعُ قومٌ في قومٍ فلا يصِيرون إلى النَّارِ.
   ويخرجُ قومٌ مِن النَّارِ بعدما دخلُوها بشفاعةِ الشَّافعين (٦).

ويخرجُ قومٌ مِن النَّارِ برحمةِ الله بعدما يُلبِثُهم فيها ما

<sup>(</sup>١) ما بين [] من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع)، و(ص): (ويمرُّ).

<sup>(</sup>٣) في (ع): (وفصل القضاء).

<sup>(</sup>٤) كلمة: (حق) ليست في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (ع)، و(ص): (لما سبق).

<sup>(</sup>٦) قُولُه: (ويخرجُ قومٌ مِن النَّارِ بعدما دخلُوها بشفاعةِ الشَّافعين) ليست في (٩). وفي (ص): (ويخرجُ قومٌ مِن النَّارِ بشفاعةِ الشَّافعين).



شاء الله(١).

وقومٌ يُخلَّدُون في النَّارِ أبدًا؛ وهم أهلُ الشِّركِ، والتَّكذيبِ، والجُحودِ، والكُفر بالله.

٤٦ - ويُذْبَحُ الـموتُ يوم القيامة بين الجنَّةِ والنَّار.

٤٧ ـ وقد خُلقتِ الجنَّةُ وما فيها، وخُلقت النَّارُ وما فيها، خلقهما اللهُ
 [ﷺ]، ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيانِ، ولا يفنى ما فيهما أبدًا.

٤٨ - فإن احتج مُبتدعٌ، [أو] زِنديقٌ بقولِ الله تبارك وتعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا أَنْ القَصَص: ٨٨]، وبنحو هذا [مِن مُتشابه القرآن].

فقل له (٢): كُلُّ شيءٍ مما (٣) كتبَ الله عليه الفناء والهلاكَ هَالِكُ، والجنَّةُ والنَّارُ خُلِقتا للبقاءِ لا للفناءِ، ولا للهلاكِ، وهما مِن الآخرةِ لا مِن الدُّنيا.

والحورُ العينُ لا يمُتنَ عند قيامِ السَّاعةِ، ولا عند النَّفخةِ، ولا أبدًا؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى خلقهُنَّ للبقاءِ لا للفناءِ، ولم يَكتُب عليهنَّ الموتَ؛ فمن قال بخلافِ ذلك:

فهو مُبتدعٌ مُخالفٌ (٤)، وقد ضلَّ عن سواءِ السَّبيل.

<sup>(</sup>۱) في (ع)، و(ص): (ويخرجُ قوم من النار بعدما دخلوها، ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يُخرجهم من النَّار).

<sup>(</sup>٢) في (ع)، و(ص): (فقيل له).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ما)، وما أثبته من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) قُولُه: (مخالف) ليست في (ع)، و(ص).



- ٥ والماءُ فوقَ السَّماءِ [العُليا] السَّابعة، وعرشُ الرَّحمنِ [ﷺ] فوقَ الماءِ، واللهُ تبارك وتعالى على العرش.
  - ١٥ ـ والكُرسيُّ موضِعُ قدَميهِ<sup>(١)</sup>.
- وهو يَعلمُ ما في السَّماواتِ السَّبع، وما في الأرضين السَّبع، وما بينَهُنَّ، وما تحتهُنَّ (٢)، وما تحت الثرى، وما في قعرِ البحارِ، ومَنبتَ كُلِّ شعرةٍ، وكُلِّ شجرةٍ، وكُلِّ زرع، وكُلِّ نبتٍ (٣)، ومسقط / كلِّ ورَقةٍ، وعددَ ذلك كُلهِ (٤)، وعددَ التحصى، والرَّملِ، والتُّرابِ، ومثاقيلَ الجِبالِ، وقطرَ الأمطار، وأعمالَ العبادِ، وآثارَهُم، وكلامَهُم، وأنفاسَهُم، وتمتمتَهُم، وما توسوسُ به صُدورهم، [و] يعلمُ كلَّ شيءٍ (٥)، لا يخفى عليهِ شيءٌ مِن ذلك.
  - ٥٣ ـ وهو على العرشِ فوقَ السَّماءِ السَّابعةِ، ودُونَهُ حُجبٌ: مِن نارٍ، ونُورٍ، وظُلمةٍ، وما هو أعلمُ بها.
  - ٤٥ فإن احتج مُبتدعٌ، أو مُخالِفٌ، أو زِنديقٌ (٢) بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ﴿ وَغَن أَوْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اسمه : ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُمْتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

<sup>(</sup>۱) كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وأبي موسى الأشعري ﴿ وقد خرجت ذلك عنهما في كتاب ﴿ إِثْبَاتِ الحد لله تعالى ﴾ (٤١) للدشتي كَثَلَلُهُ.

أما ما روي عن ابن عباس ريا في تفسير الكرسي بالعلم؛ فهو غير صحيح عنه كما ذكر ذلك أئمة أهل السُّنة. انظر تعليقي على كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد (١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ع)، و(ص): (وهو يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما).

<sup>(</sup>٣) في (ع)، و(ص): (وكل نباتٍ).

<sup>(</sup>٤) في (٩)، و(ص): (وعدد كلِّ كلمة).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقطر الأمطار)، وقوله: (وتمتمتَهُم، وما توسوس به صُدورهم) ليست في (ع)، (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ع)، و(ص): (فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله..).



وبقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] ، ونحو هذا مِن أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة: ٧]] ، ونحو هذا مِن مُتشابه القرآن.

فقل: إنَّما يعني بذلك العلم؛ لأنَّ الله تبارك تعالى على العرشِ فوقَ السَّماءِ السَّابعةِ العُليا، يعلمُ ذلك كُلَّهُ، وهو بائنٌ مِن خلقِهِ، لا يخلو من عِلمِهِ مكان.

٥٥ ـ ولله [ كل عرشٌ، وللعرش حملةٌ يَحملونَهُ.

٧٠ - والله على عرشه عزَّ ذكرُهُ، وتعالى جدُّهُ، ولا إله غيرُهُ.

٥٨ - والله تبارك سَميع لا يشُكُ، بصيرٌ لا يرتاب، عليمٌ لا يجهل، جوادٌ لا يبخل، حليمٌ لا يَعجل، حفيظٌ لا ينسى، يقظانٌ (٣)
 لا يسهو، رَقيبٌ (٤) لا يغفل، يتكلم، ويتحرَّكُ (٥)، ويسمع،

<sup>(</sup>١) (ع): (والله على عرشه، وليس له حد).

وفي (ص): (والله ﷺ على عرشه، وليس له حد، والله أعلم بحده). وكل هذا خطأ، والصواب ما أثبته كما في الأصل. وهو المشهور

وكل هذا خطأ، والصواب ما أثبته كما في الأصل. وهو المشهور عن هرب في إثبات الحد لله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قد صنف أبو محمد محمود بن أبي القاسم الدَّشتي المتوفي سنة: (٦٦٥هـ) كَاللَّهُ، كتابًا مفردًا في إثبات الحد لله كَاللَّ وبأنه قاعد وجالس على عرشه»، وقد منَّ الله علي أنا وأخي في الله مسلط العتيبي كَاللَّهُ بتحقيقه وإخراجه (عام ١٤٣١هـ). وقد ذكرت في مقدمته المسائل المتعلقة بإثبات الحد والجلوس لله كَاللُّ.

<sup>(</sup>٣) هذا الإطلاق من باب الإخبار عن الله تعالى لا التسمية، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف، كما بينت ذلك في كتاب: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية، والرد على المفوّضة والمشبّهة والجهمية».

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص): (قريب).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويتحرك) ليست في (٩).

قلت: الحركة من لوازم المجيء والنزول، وقد أثبتها لله تعالى طوائف من أهل السُّنة والحديث كما ذكرتهم في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي كَثَلَلْهُ (ص ١٢٠).



ويُبصرُ، وينظرُ، ويَقبضُ ويَبسط، [ويَضحَكُ] (١) ويَفرَحُ، ويُبصرُ، ويَخشِبُ، ويَكرَهُ، ويُبخِضُ ويَرضى، ويَسخَطُ، ويَخضبُ، ويَرحمُ، ويَعفُو، ويَغفِرُ، ويُعطِي ويَمنعُ، ويَنزلُ كُلَّ ليلةٍ إلي السَّماءِ الدُّنيا، كيف شاءَ، وكما شاءَ. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللَّهِ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السَّورَىٰ: ١١].

• • • وقلوبُ العبادِ بين [أصبعين] من أصابعِ الرحمن يُقلِّبُها كيف يشاءُ، ويُوعِيها ما أراد.

• **٦ ـ** وخلقَ آدمَ بيدِهِ على صُورتِهِ<sup>(٢)</sup>.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٥/٧٧): وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ: (الحركة) في كتاب «نقضه على بشر المريسي»، ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث، وذكره هرب بن إسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبة، وذكر ممن لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن الزبير الحُميدي، وسعيد بن منصور، وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره.

وكثير من أهل الحديث والسُّنة يقول المعنى صحيح؛ لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به.. إلخ.

(١) قولة: (ويسمعُ، ويُبصرُ) ليست في (ع)، و(ص).

(٢) يشير إلى حديث ابن عمر في قال: قال النبي على: «خلق الله آدم على صورة الرحمن». وهو حديث صحيح. صححه الإمام أحمد، والإمام إسحاق بن راهويه \_ رحمهما الله تعالى \_ وغيرهما من أئمة السنة.

وقد نقل في «الفتح» (١٨٣/٥) عن صرب الكرماني من كتابه «السنة»، فقال:

وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة»: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صعَّ أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح.

وقال الطبراني في كتاب «السنة»: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلًا قال: خلق الله آدم على صورته. أي صورة الرجل. فقال: كذب هو قول الجهمية. اهـ

قُلت: قد أجمع السَّلف على إعادة الضمير في هذا الحديث إلى الله تعالى؛ خلافًا للجهمية المؤوِّلة ومن وافقهم.

وقد أطلت الكلام على هذا المسألة في تعليقي على كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتى (٥٤)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (٢٨٥).



٦١ ـ والسَّماواتُ والأرضونَ يومَ القيامةِ في كَفِّهِ وقَبضتِهِ.

٦٢ ـ ويضع قدمَهُ في جهنَّمَ (١) فتُزوى.

٦٣ ـ ويُخرِجُ قومًا مِن النَّارِ بيدِهِ.

**٦٤ ـ** وينظرُ أهلُ الجنَّةِ إلى وجهِهِ، يزورونه؛ فيُكرِمُهُم، ويَتجلَّى لهم؛ فيُعطيهم (٢).

70 ـ ويُعرَضُ عليه العبادُ يومَ الفصلِ والدِّينِ<sup>(٣)</sup>، فيتَولَّى حِسابَهُم بنفسِهِ، لا يُولِّى ذلك غيرَهُ.

عزَّ رَبُّنا وجلَّ وهو على ما يشاءُ قدير (٤).

٦٦ - والقرآنُ كلامُ الله، تكلَّمَ به، ليس بمخلوقٍ، فمن زعمَ أن القرآنَ مخلوقٌ ؛ فهو جهميٌ كافرٌ.

٦٧ - ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل: ليس بمخلوق؛ فهو أكفرُ مِن الأوَّلِ، وأخبثُ قولًا (٥).

٦٨ ـ ومَن زعمَ أن ألفاظنا بالقرآنِ وتلاوَتَنا له مخلوقَةٌ، والقرآنُ

<sup>(</sup>١) في (٩): (في النار فتنزوي)، و(ص): (في النَّار فتزوى).

<sup>(</sup>٢) في (٩): (وينظر إلى وجهه أهل الجنة، ويرونه فيكرمهم، ويتجلى لهم). وفي (ص): (وينظرون إلى وجهه أهل الجنة، يرونه فيكرمهم، ويتجلَّى فيُعطيهم).

<sup>(</sup>٣) في (٩)، و(ص): (يوم القيامة).

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص): (لا يلي ذلك غيره ﷺ).

وقوله: (وهو على ما يشاء قدير)، ورد عند مسلم في "صحيحه" (٣٨١) من حديث ابن مسعود رضي الله مم تضحك يا رسول الله؟ قال: "من ضحك ربّ العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت ربّ العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر».

قلت: وقد تأوَّله أهل البدع على معنى باطل، والغالب في القرآن والسنة (وهو على كل شيء قدير).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (فهو أخبث من القول الأول)، وفي (ص): (من قول الأول).

# 1/19

## كلامُ الله ؛ فهو جهميٌّ خبيثٌ مُبتدعٌ (١) . /

77 \_ ومَن لم يُكفِّر هؤلاءِ القومَ، والجهميَّةَ (٢) كُلُّهم؛ فهو مِثلُهُم.

• ٧ - وكلَّمَ اللهُ مُوسى [تكليمًا] (٣) ، وناوله التَّوراةَ مِن يدِهِ إلى يدِهِ (٤) ، ولم يزل الله مُتكلِّمًا عالمًا ، فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقين.

٧١ ـ والرُّؤيا مِن الله [ الله الله]، وهي حَقُّ؛ إذا رأى صاحِبُها شيئًا في منامِهِ ممَّا ليس هو ضِغْثُ، فقصَّها على عالم، وصدق

(١) قوله: (خبيث مبتدع)، ليست في (ع)، و(ص).

روى اللالكائي (٥٩٤) من طريق أبن أبي حاتم قال: كتب إليَّ حرب: فإنَّ الصواب والحق الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة؛ فهو جهمي مبتدع خبيث.

(٢) قوله: (والجهمية) ليست في (ص). وهذه الفقرة كاملة لم تذكر في (ع).

(٣) في (ع): (وكلَّمَ اللهُ موسى تكليمًا منه إليهِ).

وفي (ص): (وكلَّمَ اللهُ موسى تكليمًا منه من فيه).

(٤) سُئل ابن تيمية كَاللَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٥٣٢/١٢) عمن قال: كلم الله موسى تكليمًا، وسمعته أذناه، ووعاه قلبه، وإن الله كتب التوراة بيده، وناوله إياه من يده إلى يده، وقال آخر: لم يكلمه إلَّا بواسطة.

فأجاب: القائل الذي قال: إنَّ الله كلم موسى تكليمًا كما أخبر في كتابه مُصيب، وأمَّا الذي قال: كلم الله موسى بواسطة، فهذا ضالٌ مُخطئ، بل قد نصَّ الأئمة على أنَّ من قال ذلك فإنَّه يُستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ، فإن هذا الكلام إنكار لما قد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.. وفي الحديث المحفوظ عن النبي عَلَيْ حديث: «التقي آدم وموسى، قال آدم أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا، لم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه».

وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله خلق كلامًا في بعض الأجسام سمعه موسى، وفسّر التكليم بذلك.

وأما قوله: (إن الله كتب التوراة بيده) فهذا قد روى في الصحيحين، فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفة الحديث الصحيح يستحق العقوبة.

وأما قوله: (ناولها بيده إلى يده)؛ فهذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب؛ لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورًا عن النبي ﷺ، فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ، والله أعلم. اه



فيها، وأوَّلها العالمُ على أصلِ تأويلها الصَّحيحِ ولم يُحرِّف؛ فالرُّؤيا وتأويلُها حِينئذٍ حقٌّ.

وقد كانت الرُّؤيا مِن النَّبيين وحيًا.

فأيُّ جاهلٍ أجهل (١) ممن يَطعنُ في الرُّؤيا، ويزعُمُ أنها ليست بشيءٍ.

[وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام].

٧٢ - وقد رُوي عن النبي ﷺ: «أنَّ رُؤيا المُؤمِنِ كلامٌ يُكلِّمُ [به] الرَّبُّ عبده (٢٠).

٧٣ - وقال: «الرُّؤيا مِن الله»(٣). وبالله التَّوفيق.

#### أُهُ ومِن السُّنَّةِ (١) الواضحةِ البيّنةِ الثَّابِتةِ المعروفةِ:

٧٤ - ذِكرُ مَحاسِنِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ كُلِّهم أجمعين، والكفُّ عن ذِكرِ مساوئهم، والذي شجرَ بينهُم (٥).

٧٥ - فمن سَبَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ، أو أحدًا منهُم، [أو تنقَّصَهُ]، أو طعنَ عليهم، أو عرَّضَ بِعيبِهم، أو عابَ أحدًا مِنهم بقليلٍ أو كثيرٍ؛ أو دِقِّ أو جِلِّ، مما يُتطرَّقُ به إلى الوقيعةِ في أحدٍ منهم (٢)؛ فهو مُبتدعٌ، رَافِضيٌّ، خَبيثٌ، مخالفٌ، لا قَبِلَ اللهُ صرفَهُ، ولا عدلَهُ (٧)؛ بل حُبُّهم سُنَّةٌ، والدُّعاءُ لهم قُربَةٌ، والاقتداءُ بهم وسِيلةٌ، والأخذُ بآثارِهم فضيلةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بأجهل)، وما أثبته من (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٢) سَيْأَتِي الحديث مسندًا (٤٤٨). وما بين [] من (ع).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤٧)، ومسلم (٥٩٥٩) من حديث أبي قتادة الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): (ومن الحجة الواضحة..).

<sup>(</sup>٥) في (٩)، و(ص): (مساوئهم التي شجرت بينهم).

<sup>(</sup>٦) من قوله: (بقليل أو كثير.. إلى قوله:.. أحدٍ منهم) ليست في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ع)، و(ص): (لا يقبلُ الله منه صرفًا ولا عدلًا).



٧٦ ـ وخيرُ الأُمّةِ بعد النّبي ﷺ: أبو بكرٍ، وخيرُهُم بعد أبي بكرٍ: عُمَر، وخيرُهم بعد عُمر: عُثمان.

٧٧ ـ وقال قومٌ مِن أهلِ العلمِ وأهلِ السُّنَّةِ: وخيرُهم بعد عثمان: على (١).

٧٨ ـ ووقفَ قومٌ على عُثمانَ.

٧٩ \_ وهم خُلفاءُ راشِدُون، مهديُّونَ.

٠ ٨ - ثُم أصحابُ مُحمدٍ ﷺ بعد هؤلاءِ الأربعةِ خيرُ النَّاسِ.

٨١ ـ لا يجوزُ لأحدِ أن يذكرَ شيئًا مِن مساوئهم، ولا يطعنُ على أحدِ منهم بعيبٍ، ولا بنقصٍ، ولا وقيعةٍ.

فمن فعل ذلك ؛ فالواجبُ (٢) على السُّلطانِ:

تأديبُهُ، وعقوبتُهُ، ليس له أن يعفوَ [عنه]؛ بل يُعاقِبُهُ ثم يستتيبُهُ (٣)، فإن تاب قَبِلَ مِنهُ، وإن لم يَتُب؛ أعادَ عليه العُقوبةَ (٤)، ثم خلَّدَهُ الحبس حتَّى يتوبَ ويُراجِعَ (٥).

فهذا السُّنةُ في أصحابِ محمدٍ ﷺ (٦).

<sup>(</sup>۱) في (ع)، و(ص): (وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان).

<sup>(</sup>۲) في (ع)، و(ص): (فقد وجب).

<sup>(</sup>٣) في (م)، و(ص): (بل يعاقبه ويستتيبه).

 <sup>(</sup>٤) في (ص): (وإن ثبت أعاد عليه العقوبة).
 (٥) في (٩)، و(ص): (حتى يموت أو يُراجع).

<sup>(</sup>٦) فإن لم يفعل السلطان ما وجب عليه من استتابته وتأديبه، فأنت يجب عليك هجرانه ومقاطعته، كما قال الآجري كَلَّهُ في «الشريعة» (٣/ ١١٠٩) في حكم من قال بخلق القرآن، قال: هذا كافر، يُستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السُّوء وإلّا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه، وعلم منه أن هذا مذهبه، هُجر، ولم يُكلم، ولم يسلم عليه، ولم يصل خلفه، ولم تقبل شهادته، ولم يزوجه المسلم كريمته. اهوقوله: (فهذا السُّنةُ في أصحابِ محمد على السَّنة في أصحابِ محمد على السَّت في (ع)، ولا (ص).



٨٢ ـ ويَعرفُ للعربِ حقَّها، وفضلها، وسابِقتَها، ويُحبُّهم (١)؛
 ٨٣ ـ لحديثِ رسولِ الله ﷺ: «حُبُّ العربِ إيمانٌ، وبُغضُهُم نِفاقٌ» (٢).

(١) قال ابن تيمية كَلَلْهُ في «اقتضاء الصراط» (١/ ٣٧٩): فإنَّ الذي عليه أهل السُّنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم؛ عبرانيهم، وسريانيهم، روميهم، وفارسيهم، وغيرهم.

وأن قريشًا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله على أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسًا، وأفضلهم نسبًا. وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم لمجرد كون النبي على منهم، \_ وإن كان هذا من الفضل \_ بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله على أنه أفضل نسبًا ونفسًا، وإلّا لزم الدور.. ثم ذكر كلام صرب كَلَيْ هذا في فضل العرب، وذم الشعوبية.

وقد أطال ابن تيمية الكلام في هذه المسألة، وذكر الأدلة على تفضيل جنس العرب. وقال في «مجموع الفتاوى» (٢٩/١٩): وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، كما أن جنس قريش خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم، وقد ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»؛ لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد، فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب، وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش. إلخ. وانظر: «مصنف» ابن أبي شيبة (باب في فضل العرب)، وكتاب العراقي الذي سماه: «محجة القرب في فضل العرب»، وكتاب «مبلغ الأرب في فخر العرب».

(٢) رواه الحاكم (٤/ ٨٧)، وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الهيثم متروك، ومعقل ضعيف.

قال في «كشف الخفاء» (١/ ٣٧٠): وقد وردت أخبار كثيرة في حب العرب يصير الحديث بمجموعها حسنًا، وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم الحافظ العراقي. اهقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (٣٨٧/١) بعد ذكره لهذا الحديث:

وقد احتج هرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه: «حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق وكفر». وهذا الإسناد وحده فيه نظر؛ لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في حديث سلمان [سيأتي (٥١٠)] بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك: أن حبهم نوع إيمان. فكان هذا موافقًا له. اه.

قلت: وقد صعَّ نحوه عن النبي عَلَيْ في بعض العرب كالأنصار. فروى البخاري (٣٧٨٣) من حديث البراء رهيه قال: قال النبي عَلَيْ: «الأنصار لا يحبُّهم إلَّا مؤمن ولا يبغضهم إلَّا منافق».



- ٨٤ ولا نقولُ بقول الشُّعوبيَّةِ (١) / ، وأراذلِ الموالي (٢) الذين لا (٨٩ بـ بـ كُوبُون العربَ، ولا يُقِرُّونَ لها بفضلٍ (٣) ؛ فإنَّ قولَهم بدعةٌ وخلافٌ (٤).
  - ٨٠ ومَن حرَّمَ المكاسِب، والتِّجاراتِ، وطلبَ المالِ مِن وجوهِهَا<sup>(٥)</sup>؛ فقد جَهِلَ، وأخطأ، وخالَفَ، بل المكاسِبُ مِن وجُوهِهَا<sup>(٢)</sup> حَلالٌ، [ف]، وجُوهِها<sup>(٢)</sup> حَلالٌ، [ف] قد أَحَلَّها [ﷺ]، والعلماءُ مِن الأُمَّةِ<sup>(٧)</sup>.

(١) سيأتي تعريف المصنِّف للشعوبية عند فقرة (١٠٨).

وقال ابن تيمية كَلَّلْهُ في «اقتضاء الصراط» (١/ ٣٧٢): وذهبت فرقة من النَّاس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون: (الشعوبية)، لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل: القبائل للعرب، والشعوب للعجم.

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلَّا عن نوع نفاق؛ إمَّا في الاعتقاد، وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك، ولهذا جاء في الحديث: «حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق» .. إلخ.

(٢) في الأصل: (وأراذُلِ السُّؤال)، وما أثبته من «اقتضاء الصراط المستقيم»، و(ع).

(٣) في (ع): (لهم بفضل).

(٤) في (ع): (فإن قولهم بدعة). وفي (ص): (فإن لهم بدعة ونِفاقًا وخِلافًا).

(a) في (ع)، و(ص): (من وجهه).

(٦) في (ع)، و(ص): (من وجهِها).

(٧) قُولُه: (والعلماءُ مِن الأُمَّةِ)، ليست في (ع)، و(ص).

قال أبو عبد الله محمد بن خفيف (٣٧١هـ) كَلَّلَة: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مُضلِّ مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد؛ لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسُّنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال، والناس يتقلبون في الحرام؛ فهو مبتدع ضال، إلَّا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. اه من كتاب «الحموية» (ص٤٥٧ ـ ٤٥٨).



فالرَّجلُ ينبغي له أن يسعى على نفسِهِ وعِيالِهِ، ويبتغي (١) مِن فضلِ رَبِّهِ، فإن تركَ ذلك على أنَّه لا يرى الكسبَ فهو مُخالِفُ (٢).

٨٦ - وكُلِّ أحد أحقُّ بمالِهِ الذي ورِثَهُ، أو استفادَهُ<sup>(٣)</sup>، أو أصابَهُ، أو أكتسبَهُ، لا كما يقول المُتكلِّمون المُخالفون<sup>(٤)</sup>.

قوله: (ويبتغي)، ليست في (ع)، و(ص).

(٢) لحديث وهب بن جابر قال: إنَّ مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إنِّي أريدُ أن أقِيمَ هذا الشَّهر؟ قال: لا. الشَّهرَ هاهُنا، ببيتِ المقدِس. فقال له: تركتَ لأهلِك ما يقُوتُهُم هذا الشَّهر؟ قال: لا. قال: فارجِع إلى أهلِك فاترُك لهم ما يقُوتُهُم؛ فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت». رواه أحمد (٦٨٤٢)، وهو حديث صحيح.

وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (٥٠) عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال: كُنّا عند سفيان الثوري، فكان إذا أتاه الرَّجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ عند سفيان الثوري، فكان إذا أتاه الرَّجل يطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وفي «الحث على التجارة» للخلال (١١٥) قال الإمام أحمد: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل، ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس، أنا أختار العمل، والعمل أحب إليّ. إذا جلس الرجل ولم يحترف، دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس فإذا أعطوه أو منعوه أشغل نفسه، بالعمل والاكتساب ترك الطمع، قال على الأن يحمل الرجل حبلًا فيحتطب ثم يبيعه في السوق، ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». فقد أخبر النبي على السوق، ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». فقد أخبر النبي الله أن العمل خير من المسألة، وقال الله تعالى: ﴿فَاسَعَوْا إِلَىٰ الشراء والبيع، وأنا أختار للرجل في طلب الرزق، والاستغناء عما في أيدي الناس، وهو عندي أفضل.

قلت: إن هاهنا قومًا يقولون: نحن متوكلون، ولا نرى العمل إلَّا بغير الظلمة والقضاة، وذلك أنى لا أعرف إلَّا ظالمًا.

فقال أبو عبد الله: ما أحسن الاتكال على الله على الله على؛ ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئًا حتى يطعمه هذا وهذا، ونحن نختار العمل، ونطلب الرزق، ونستغني عن المسألة، والاستغناء عن الناس بالعمل أحب إلى من المسألة.

وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي للخطيب» (١٤٢/١) (ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال).

وكتاب «الحث على التجارة» للخلال.

(٣) في (ص): (الذي ورِثُهُ واستفادَهُ). وليست هذه الفقرة في (ع).

(٤) وهم طائفة من المزدكية، وهم زنادقة زعموا أنه ليس لأحد فضل في مال ولا أهل، ومن قدر على ما في أيدي الناس فهو له مباح سائغ. وسموا بذلك لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل يقال له: «مزدك»، فقال هذه المقالة. «التنبيه والرد» للملطي (ص٩٢). قلت: وهم اليوم الشيوعية.



#### ٨٧ ـ والدِّينُ إنَّما هو:

كِتَابُ الله [على]، وآثارٌ، وسُننٌ، ورِواياتٌ صِحاحٌ عن الثِّقاتِ بالأخبارِ الصَّحيحة القويةِ المعروفةِ الـمشهورةِ.

يرويها الثِّقةُ الأوَّلُ المعروف عن الثَّاني الثِّقة المعروف(١).

يُصدِّقُ بعضُهم بعضًا، حتَّى ينتهي ذلك إلى النبي عَلَيْهُ، أو أصحاب النبيّ، أو التَّابعين، أو تابعِ التَّابعين، أو مَن بعدهم (أ) مِن الأئمةِ المعروفين المُقتدى بهم، المُتمسِّكين بالشُّنَةِ، والمُتعلِّقين بالأثرِ، الذين لا يُعرَفون ببدعةٍ، ولا يُطعنُ عليهم بكذِب، ولا يُرمون بخلاف (٣).

وليسوا أصحاب قياس، ولا رأي؛ لأن القياسَ في الدِّينِ باطلٌ، والرَّأي كذلك، وأبطل مِنهُ (٤).

٨٨ ـ وأصحابُ الرَّأي والقياسِ في الدِّينِ: مُبتدِعةٌ جهلةٌ ضُلَّالٌ؛ إلَّا أن يكون في ذلك أثرٌ عمن سلف مِن الأئمةِ الثِّقاتِ، فالأخذُ بالأثرِ أولى (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (المشهورةِ، يرويها الثَّقةُ الأوَّلُ المعروف، عن الثَّاني الثَّقة المعروف)، ليست هذه الفقرة في (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (٩)، و(ص): (حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ، وأصحابه ﷺ، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعروفين..).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى نقل ابن القيم من عقيدة صرب الكرماني في كتابه «حادي الأرواح»، وقد ختم نقله هذا بالفقرة رقم (٩٠).

قلت: فما يكون بعد هذه الفقرة بين [] المعكوفتين فهو من (رسالة الأصطخري).

<sup>(</sup>٤) قال البربهاري كَلَّلُهُ في «شرح السنة» (٩٩): واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السُّنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم، فهو من المتكلِّفين، والحق ما جاء من عند الله كلَّك، والسُّنة ما سُنه رسول الله كلَّك.

<sup>(</sup>٥) قال محمد بن عبد العزيز (٤١٦هـ): أصحاب الرَّأي والقياس في الدِّين مُبتدعة ضلالٌ، خوارج عن مِلة الأُمّة؛ لأن أصحابَ الرَّأي والقياس في الدِّين يُريدون بذلك تعطيل الكتاب =



## ٨٩ - ومَن زعم أنّه لا يرى التقليدَ(١)، ولا يُقلِّدُ دِينَهُ أحدًا؛ فهذا

والسُّنة، وتبطيل العلم والأثر، والتفرُد برأيهم وقياسهم. «الرسالة الواضحة» (٦٢٩/٢). وقال الإمام أحمد كَلَللهُ: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرَّأي إلَّا وفي قلبه دغل. وقال: إنما على النَّاس اتباع الآثار عن رسول الله ﷺ، ومعرفة صحيحها من

وقال: أنما على النّاس اتباع الآثار عن رسول الله هي، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله هي، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًا، فإن اختلف نظر في الكتاب فأيّ قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله هي أخذ به، فإذا لم يأتِ عن النبي هي ولا عن أحد من أصحاب النبي هي نظر في قول التابعين؛ فأيّ قولهم كان أشبه بالكتاب والسّنة أخذ به، وترك ما أحدث النّاس بعدهم. «بدائع الفوائد» (١٤٢٨/٥).

وسيأتي زيادة بيان من قول المصنف عند فقرة (١٠٩).

(۱) المراد بالتقليد عند المتقدمين من المحدثين وأئمة السُّنة إنما هو الاتباع للآثار وللصحابة في ومن اقتفي آثارهم من علماء السلف، وهذا هو التقليد المحمود، وأما التقليد المذموم عند المتأخرين إنما تقليد من لا يُحتج بقوله بغير حُجة، ولا دليل، ولا أثر.

قال إسحاق بن راهويه كَشَلَهُ: إنما نحن أصحاب اتّباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نُحدث حدثًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنة رسول الله ﷺ، ولا قاله إمام. «السُّنة» للخلال (٩٧١٢).

وقال البربه اري تَعْلَقُهُ في «شرح السُّنة» (٩٣): واعلم أن الدّين إنما هو بالتقليد، والتقليد، والتقليد لأصحاب محمد ﷺ.

وقال (١٤٤): فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليدِ، فإن الدين إنما هو التقليد ـ يعني: للنبي على المصابه رضوان الله عليهم أجمعين ـ، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.اهـ. وقال الدارمي كَلَيْهُ في «أَلنقض» (ص٢٩٨): قال شريح وابن سيرين: لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال إبراهيم: ما الأمر إلا الأمر الأول، لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفي إزراءً على قوم أن نخالف أعمالهم.

فالاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [القومة: ١٠٠]؟ وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد ألَّا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟ إذًا بطلت الآثار، وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه، والمستحيلات من تفاسيرهم. . اه.

فهذا هو التقليد عند المحدثين من أهل السُّنة إنما هو الاتباع لمن يُحتج بقوله، وهو معنى حسن، وهي العلامة الفاصلة بين أهل السُّنة وأهل البدع قاطبة، الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، وكما قال الإمام أحمد كَثَلَثْهُ: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.



قولُ فاسِقِ مُبتدع، عدوِّ لله (١) ولرسولِهِ ﷺ، ولدينِهِ، ولكتابِهِ، ولكتابِهِ، ولكتابِهِ، ولكتابِهِ، وللسُنَّةِ نبيهِ عليه [الصَّلاة و] السَّلام.

إنَّما يُريدُ بذلك إبطالَ الأثرِ، وتعطيلَ العِلمِ، وإطفاءَ السُّنَّةِ، والتَّفرُّدَ بالرَّأي، والكلام، والبدعةِ، والخلافِ.

فعلى قائلِ هذا القولِ لعنةُ الله، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعين.

فهذا مِن أَخبثِ قولِ المُبتدعة، وأقربها إلى الضَّلالةِ والرَّدى؛ بل هو ضَلالةٌ؛ زعم أنَّه لا يرى التَّقليدَ، وقد قلَّدَ دِينَهُ أبا حنيفة (٢)، وبشرًا المريسي (٣)، وأصحابَهُ!!

فأيُّ عدوِّ لدينِ الله أعدى ممن يريدُ أن يُطفئ السُّنن، ويُبطِلَ الآثارَ والرِّوايات، ويزعمُ أنَّه لا يرى التَّقليدَ، وقد قلَّدَ دينَهُ مَن قد سميتُ

وعليه، فلا تلتفت إلى قول الذهبي في «سيره» وهو يطعن في المحدثين! لقبولهم لهذه العبارة في عقيدة أحمد برواية الاصطخري، فيقول (٣٠٣/١): ومن أسمج ما فيها قوله: (ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه أحدًا، فهذا قول فاسق عدو لله)، فانظر إلى جهل المحدثين! كيف يروون هذه الخرافة، ويسكتون عنها. اه. قلت: وما ذنب المحدثين من أئمة السنة وأعلام الدين إن فهموا هذه العبارة وقبلوها، وحملوها على معناها الصحيح وجهلت أنت معناها. فإن هؤلاء المحدثين من أعلم الناس بالباطل والخرافات ودحضها، وتحذير الناس منها كما لا يخفى على كل ذي بصيرة. والله المستعان.

(۱) في الأصل: (عدو الله)، وما أثبته هو الصواب. وفي (ص): (فهو قول فاسق عند الله ورسوله ﷺ، إنما يريد بذلك..).

(٢) النعمان بن ثابت، إمام أهل الرَّأي، توفي سنة: (١٥٠هـ).

سيعقد المصنف فيه بابًا في آخر الكتاب، فانظره ففيه زيادة بيان.

(٣) بِشْر بن غياث العدوي المريسي الجهمي، توفي سنة: (٢١٨هـ).
 هو الذي جرَّد القول بخلق القرآن، ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية في عصره؛
 فمقته أهل العلم وكفَّروه، واستبشروا بموته.

وعند اللالكائي (٦٤٤) قال هشام بن عبيدالله: المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضّال، وهو ولي عهده. وانظر: كتاب «السنة» للخلال (٩٩/٥/ذكر بشر المريسي)، واللالكائي (١٦/٣/ أخبار الجعد بن درهم والمريسي). وسيورد المصنف هاهنا كثيرًا من الآثار في ذمه وتكفيره.

177

1/90

لك، وهُم أئمَّةُ الضَّلالِ، ورؤوسُ البدعِ، وقادةُ الـمُخالفين.

فعلى قائل هذا القول غضب الله. /

والأقاويلُ التي وصفت: مذاهبُ أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ، والأثرِ (۱)، وأصحابِ الرِّواياتِ، وحملةِ العلم الذين أدركناهُم، وأخذنا عنهم الحديث، وتعلَّمنا منهم السُّنَنَ؛ وكانوا أئمَّة معروفين، ثِقاتًا، أهلَ صدقٍ وأمانةٍ، يُقتدى بهم، ويُؤخذُ عنهم.

ولم يكونوا أصحاب بدع، ولا خِلاف، ولا تَخليط، وهو قولُ أئمتِهم، وعُلمائِهم الذين كانوا قبلَهُم (٢).

فتمسَّكُوا بذلك رَحِمكُم الله، وتعلَّموه، وعلِّموه، وبالله التوفيق.

٩١ - ولأصحابِ البدع نبزٌ وألقابٌ وأسماءٌ لا تُشبهُ أسماءَ الصَّالحين، ولا الأئمَّةِ، ولا العلماء مِن أمةِ مُحمدٍ ﷺ.

#### فمن أسمائهم:

٩٢ - (المرجِئةُ): وهم الذين يزعُمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملٍ.
وأن الإيمانَ هو القولُ، والأعمالَ شرائع.

وأن الإيمانَ مُجرَّدٌ، وأنَّ النَّاسَ لا يتفاضلون في الإيمان. وأن إيمانَهُم وإيمانَ الملائكةِ والأنبياءِ واحِدٌ.

وأن الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقُصُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (مذهب أهل السُّنة والجماعة، والأثر والجماعة)، وما أثبته من (ع)، و(ص). وعند (ص): (والآثار).

<sup>(</sup>۲) هذه ضوابط الأئمة الذين يقتدى بهم، ويؤخذ عنهم العلم، وليس ضابط العلماء كثرة الكتب والتأليف وجمع الروايات والأسانيد والإجازات، كما يظنه كثير ممن جهل. قال البربهاري كَاللَّهُ في «شرح السنة» (۹۸): واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب؛ ولكن العالم من اتبع العلم والسَّنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسَّنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير الرواية والكتب. اه



وأن الإيمانَ ليسَ فيهِ استثناءٌ.

وأن مَن آمنَ بلسانِهِ ولم يَعمل فهو مؤمنٌ حقًّا.

وأنهم مُؤمنون عندَ الله بلا استثناء.

هذا كُلُّهُ قولُ الـمُرجئة.

وهو أخبثُ الأقاويلِ وأضلَّهُ، وأبعده مِن الـهُدى(١).

(۱) وفي قول حرب تَعَلَّلُهُ هذا أبلغ دليل في الرد على من زعم أن الخلاف الواقع بين أهل السّنة والمرجئة في مسائل الإيملن خلاف لفظيٌ فقط، كما قال الذهبي في «سيره» (٥/٢٣٣): إرجاءُ الفقهاء، وهو أنهم لا يَعدُّون الصَّلاة والزَّكاة من الإيمان! ويقولون: الإيمان إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنِّزاع على هذا لفظي إن شاء الله.اه.

قلت؛ وكيف يكون هذا الخلاف لفظيًّا ولوازمه كثيرة وعظيمة، كما قال الإمام إسحاق بن راهويه كَثْلَثُهُ: ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم: أن قومًا يقولون: مَن ترك المكتوبات، وصومَ رمضان، والزَّكاة، والحجَّ، وعامة الفرائض، من غير جحود بها، أنا لا نُكفِّرُه، يرجى أمره إلى الله، بعد إذ هو مُقِرَّ. فهؤلاء المُرجئةُ الذين لا شكَّ فيهم. [سيأتي (١٨٩)].

وكما قال الإمام أحمد كَثَلَّهُ في رسالة له في الإيمان: ويلزمه أن يقول: إذا أقرَّ ثم شدَّ الزنار في وسطه، وصلَّى للصليب، وأتى الكنائس والبيع، وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلَّا أنه في ذلك يقرُّ بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. [«السُّنة» للخلال (١١٠١)].

وقال الإمام الحميدي تَخْلَله: وأخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقرَّ بالصلاة والزكاة والركاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرّ الفروض، واستقبال القبلة.

فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنَّة رسوله ﷺ، وفعل المسلمين. وقال أحمد كَلَيْله: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به. «السنة» للخلال (١٠٢٧).

وقد تعقب الشيخ ابن باز كَثَلَثْهُ في تعليقه على «شرح الطحاوية» على من ادَّعى هذا القول، وبيَّن بطلانه، فقال: وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السُّنة فيه لفظيًّا، بل هو لفظيًّ ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبَّر كلام أهل السُّنة وكلام المرجئة، والله المستعان. اهـ.



۹۰/ ب

٩٣ - و(القدريَّةُ): وهُم الذين يزعُمون أن إليهم الاستطاعة، والمشيئة، والقُدرة، وأنَّهم يَملِكون لأنفُسِهم الخير والشَّرَّ، والضَّرَّ والنَّفع، والطَّاعة والمعصية، والهدى والضَّلالة، وأن العِبادَ يعملون بِدءًا مِن أنفُسِهم، مِن غيرِ أن يكونَ سبقَ لهم ذلك في عِلم الله.

وقولُهم يُضارعُ قولَ المجُوسيَّةِ والنَّصرانيةِ، وهو أصلُ الزَّندقَةِ.

- ٩٤ و (المُعتزِلَةُ): وهم يقولون [ب] قولِ القدريَّةِ، ويدينون بدينهم، ويُكذِّبون بعذابِ القبرِ، والشَّفاعةِ، والحوضِ، ولا يرون الصَّلاةَ خلف أحدٍ مِن أهلِ القبلةِ، ولا الجمعة؛ إلَّا مَن كان على مِثلِ رأيهم وهواهم، ويزعُمون أن أعمالَ العبادِ ليست في اللَّوح المحفوظِ.
- 9 و(البكريَّةُ) (١): وهم قدريَّةُ، وهم أصحابُ الحبَّةِ، والقِيراطِ، والدَّانِقِ، [الذين] يزعُمون أن مَن أخذ حبَّةً، أو قِيراطًا، أو دانِقًا حرامًا فهو كافِرٌ، وقولُهُم يُضاهِئ قول الخوارج.
- ٩٦ و(الجهميةُ): أعداءُ الله وهم الذين يزعُمون أن القرآنَ مخلوقٌ، وأنَّ اللهَ اللهُ عرشٌ، ولا يُعرفُ لله مكانٌ، وليس لله عرشٌ، ولا كرسيٌ، وكلام كثيرٌ أكرَهُ حِكايتهُ.

وهُم كُفَّارٌ / زنادِقةٌ أعداءُ الله فاحذروهم (٢).

٩٧ - و(الواقفةُ): وهُم الذين يزعمون أنا نقولُ: إنَّ القرآنَ كلامُ الله، ولا نقول: غيرَ مخلوقِ.

<sup>(</sup>١) في (ص): (والنصيرية). وما بين [] منه. والصواب ما أثبته كما سيأتي (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص): (وأن الله ليس بمتكلم، ولا يتكلم، ولا ينطق، وكلامًا كثيرًا أكره حكايته، وهم كفار، زنادقة، أعداء الله).



وهُم شرُّ الأصنافِ وأخبثُها.

٩٨ و (اللفظيةُ): وهم الذين يزعمون أنا نقولُ: إنَّ القرآن كلامُ الله ، ولكن ألفاظنا بالقرآنِ وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة.

وهُم جهميةٌ فُسَّاقٌ.

٩٩ ـ و(الرَّافضةُ): [وهُم] الذين يَتبرَّؤون مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ،
 ويسبُّونَهم، ويَنتقِصُونَهم، ويُكفِّرون الأمَّةَ إلَّا نفرًا يسبرًا (١١).
 وليستِ الرَّافِضةُ مِن الإسلام في شيءٍ.

• • ١ ـ و(الـمنصوريّةُ) : وهُم رافضّةٌ أخبثُ الرَّوافضِ.

وهُم الذين يقولون: مَن قتلَ أربعين رجلًا مِمن خالف (٢) هواهم دخلَ الجنَّة.

وهُم الذين يَخنقون (٣) النَّاسَ، ويَستحِلُّون أموالهم.

وهُم الذين يقولون: أخطأ جبريلُ [عليه السَّلام بـ]الرِّسالة.

وهذا [هو] الكُفرُ الواضحُ الذي لا يَشُوبُهُ إيمانٌ.

فنعوذُ بالله، ونعوذُ بالله(٤).

١٠١ ـو(السَّبائيةُ): وهم رافضةٌ كذَّابون (٥)، وهُم قرِيبٌ ممن ذكرتُ مُخالِفون للأُمَّةِ (٢).

والرَّافِضةُ أسوأُ أثرًا في الإسلامِ مِن أهل الكُفرِ مِن أهلِ الحربِ.

<sup>(</sup>١) في (ص): (يكفرون الأئمة إلَّا أربعة: على، وعمار، والمقداد، وسلمان).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (خالفهم)، وما أثبته من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): (يُخيفون النَّاس).

<sup>(</sup>٤) في (ص): (فنعوذ بالله منه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (كذابين)، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في (ص): (مخالفون للأئمة كذَّابون).



١٠٢ ـ وصِنفٌ مِن الرَّافضةِ يقولون: عليٌّ في السَّحابِ، ويقولون: عليٌّ يُبعثُ قبل يوم القيامةِ.

وهذا كُلُّه كذِبٌ، وزُورٌ، وبُهتانٌ.

١٠٣ ـ و(الزَّيديّةُ): وهم رَافِضةٌ، وهم الذين يتبرؤون مِن: عثمان، وطلحة، والزُّبيرِ، وعائشة، ويرون القِتالَ مع كُلِّ مِن خرجَ مِن ولدِ عليٍّ، برَّا كان أو فاجِرًا، حتَّى يَغلِبَ أو يُغلَبَ.

١٠٤ ـ و(الخشبيةُ)(١): وهم يقولون بقولِ الزَّيديَّةِ.

١٠٥ ـ و(الشّيعةُ): وهم فيما زعموا ينتحلون حُبَّ آلِ محمدٍ عَيْقَةً دون النَّاس؛ وكذبوا، بل هُم خاصَّةً المُبغِضون لآل محمدٍ عَيْقَةً دون النَّاس.

إنّما شيعةُ آلِ مُحمدٍ الـمُتَّقون، أهلُ السُّنَّةِ والأثرِ، من كانوا، وحيثُ كانوا، الذين يُحبُّون آلَ مُحمدٍ، وجميع أصحابِ محمدٍ، ولا يذكرون أحدًا منهم بسُوءٍ، ولا عيبٍ، ولا منقصةٍ.

فمن ذكرَ أحدًا مِن أصحابِ محمد عليه [الصَّلاة و] السَّلام، بسُوء، أو طعنَ عليهِ بعيب، أو تبرَّأ مِن أحدٍ منهم، أو سبَّهُم، أو عرَّضَ بِسبِّهم، وشَّتمِهم؛ فهو رَافضيٌّ، مُخالفٌ، خَبيثُ ضَالٌٌ(٢).

۱۰٦ ـ وأمَّا (الخوارجُ): فمرقوا مِن الدِّينِ، وفارقوا الملَّةَ، وشرَدُوا على (٣) الإسلامِ، وشذُّوا عن الجماعةِ، وضلُّوا عن سبيلِ الهدى، وخرجوا على السُّلطانِ والأثمَّةِ، وسلّوا السَّيفَ على

<sup>(</sup>١) في النسختين المحققتين، والمطبوعة: (الحسنية)! والذي أثبته هو الصواب إن شاء الله، وهو كذلك في (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): (رافضي، خبيث، مُخبث).

<sup>(</sup>٣) في (ص): (عن).



الأُمَّةِ، واستحلُّوا دِماءهم وأموالهم، وأكفروا مَن خالفهم(١)، إِلَّا مَن قال بقولهِم، / وكان على مِثلِ رأيهم، وثبتَ معهم في [١٩١] دار ضلالتهم.

> وهُم يشتُمون أصحاب محمدٍ عليه [الصَّلاة و] السَّلام، وأصهارَهُ وأختانَهُ، ويتبرَّؤونَ مِنهم، ويرمونَهُم بالكُفرِ، والعظائِم، ويرون خِلافهم في شرائع الدِّينِ وسُننِ الإسلام.

> ولا يُؤمِنونَ بعذاب القبرِ، ولا الحوض، ولا الشَّفاعةِ، ولا يُخرِجون (٢) أحدًا مِن أهلَ النَّارِ.

> وهُم يقولون: مِن كَذَبَ كَذبةً، أو أتى صغيرةً، أو كبيرةً مِن الذنوبِ فماتَ مِن غيرِ توبةٍ فهو كافِرٌ، فهو في النَّارِ خالدًا مُخلّدًا فيها أبدًا.

> > وهُم يقولون بقولِ البكرِيَّةِ (٣) في الحبَّةِ والقِيراطِ.

وهُم قدريَّةُ، جهميَّةُ، مُرجِئةٌ، رَافِضةٌ.

ولا يرونَ جماعةً إلَّا خلفَ إِمامِهم.

وهُم يرونَ تأخيرَ الصَّلاةِ عن وقتها، ويرون الصَّومَ قبلَ رُؤيتِهِ (٤)، والفطرَ قبلَ رُؤيتِهِ.

وهُم يرونَ النِّكاحَ بغيرِ وليِّ، ولا سُلطانٍ، وِيرون المُتعةَ في دينهم، ويرون الدِّرهَمَ بالدرّهمينِ يدًا بيدٍ حلالًا.

وهُم لا يرونَ الصَّلاة في الخِفافِ، ولا الـمسحَ عليها.

وهُم لا يرونَ للسُّلطانِ عليهم طاعةً، ولا لقُريشِ خِلافةً.

<sup>(</sup>١) في (ص): (وأبعدوا من خالفهم).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي (ص): (ولا بخروج أحد من النار).

تقدم التعريف بالبكرية عند فقرة (٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ص): (قبل رؤية الهلال).



وأشياءَ كثيرةً يُخالفون فيها الإسلامَ وأهلَهُ.

فكفى بقومٍ ضلالةً يكونُ هذا رأيهم ومَذهبهُم ودِينهُم.

وليسوا مِن الإسلام في شيءٍ. وهُم المارِقَةُ (١).

١٠٧ ـ ومَن أسماءِ الخوارج:

(الحروريّة): وهم أهل حَرَورَاء (٢).

و(الأزارِقَةُ): وهم أصحابُ نافع بن الأزرقِ.

وقولُهم أخبثُ الأقاويلِ، وأبعدُها (٣) مِن الإسلام والسُّنَّة.

و(النَّجديَّةُ): وهُم أصحابُ نجدَة بن عامِر [الحروري].

و(الإباضِيَّةُ): وهُم أصحابُ عبد الله بن إباض.

و(الصِّفرِيَّةُ): وهُم أصحابُ داود بن النَّعمان، حين قيل له: إنَّك صِفرٌ مِن العلم.

و(البَيهسيَّةُ)، و(الميمُونِيَّةُ)، و(الخازِمِيَّةُ)(٤).

كُلُّ هؤلاءِ خوارج، فُسَّاقٌ، مُخالِفون للسُّنَّةِ، خارِجون مِن

<sup>(</sup>۱) روى الخلال كما في «المنتخب من العلل» (١٦٤) من طريق هرب الكرماني، قال: سألت أحمد عن الخوارج؟

قال: شرُّ قوم، ما أعلم في الأرض قومًا شرًّا منهم، صحَّ فيهم الحديثُ عن النبي عَلَيْ من عُشرة وجوه.

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» (٢/ ٢٤٥): حروراء بفتحتين، وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة.اه

وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٧٧): حروراء: موضع بظاهر الكوفة إليها نسبت الحرورية من الخوارج، وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليًّا. اه

<sup>(</sup>٣) في (ص): (وأبعده).

<sup>(</sup>٤) في (ص): (والمهلبية، والحارثية، والخازمية).



الملَّةِ<sup>(۱)</sup>، أهلُ بدعةٍ وضلالةٍ، وهُم لُصوصٌ، قُطَّاعٌ، قد عرفناهُم بذلك.

١٠٨ - و(الشُّعُوبيَّةُ): وهم أصحابُ بدعةٍ [وضلالةٍ، وهم]، يقولون: العربُ والمَوالي عندنا واحدٌ، لا يرون للعربِ حقًّا، ولا يعرِفون لهم فَضلًا، ولا يُحبُّونَهُم، بل يُبغِضون العرب، ويُضمِرون لهم الغِلَّ والحسَدَ والبُغضَةَ في قلوبِهم.

[و] هذا قولٌ قبيحٌ، ابتدعَهُ رَجلٌ مِن أهلِ العِراقِ، وتابعَهُ [عليه] نفرٌ يسيرٌ، فقُتِلَ عليه (٢).

١٠٩ - و(أصحابُ الرَّأيِ): وهُم مُبتدِعَةٌ ضُلَّالٌ، أعداءُ السُّنَّةِ والأثرِ،
 يرون الدِّين رأيًا وقياسًا واستحسَانًا.

وهُم يُخالفون الآثارَ، ويُبطلون الحديث، ويردُّون على الرَّسولِ [عليه الصَّلاة والسَّلام]، ويتَّخِذُون / أبا حنيفة ومَن المُرب قال بقولِهِ إمامًا، يدينون بدينِهِم، ويقولون بقولهم.

فأيُّ ضَلالةٍ بأبين مِمنَ قال بهذا، أو كان على مِثلِ هذا؛ يَتركُ قولَ الرَّسُولِ وأصحابِهِ، ويتَّبعُ رأيَ أبي حنيفةَ وأصحابهِ؟!

فَكَفَى بهذا غَيًّا [مُرديًا]، وطُغيانًا، ورَدًّا (٣).

• ١١ - والوَلايةُ بدعةٌ، والبراءةُ بدعةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فساق مخالفين للسُّنة، خارجين من الملة). وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم الكلام عنهم عند فقرة (٨٤).

 <sup>(</sup>٣) وقد تقدم قول المصنف في بيان الدين وأنه كتاب الله وسُنَّة نبيه ﷺ، وآثار السلف.
 انظر فقرة (٨٧).

وانظر كذلك (٨٩) ذمة لمن أبطل التقليد للكتاب والسنة والسلف.



وهُم [الذين] يقولون: نتولَّى فُلانًا، ونتبرَّأُ مِن فُلانٍ. وهذا القولُ بدعةٌ فاحذَرُوهُ (١).

۱۱۱ - فَمَن قال بشيء مِن هذه الأقاويلِ، أو رآها، أو هَويَها (٢)، أو رَضِيهَا، أو أُحبَّهَا:

فقد خالفَ السُّنَّة، وخرجَ مِن الجماعةِ، وتركَ الأثرَ، وقال بالخِلافِ، ودخلَ في البدعَةِ، وزالَ عن الطَّريقِ.

وما توفيقُنا إلَّا بالله، عليهِ توكَّلنا، وبهِ استعنَّا، ولا حولَ ولا قَوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

١١٢ - وقد أحدثَ أهلُ الأهواءِ والبدعِ والخِلافِ أسماءَ شنيعةً قبيحةً، فسَمُّوا بها أهلَ السُّنَّةِ؛ يُريدونَ بذلك عيبَهم، والطَّعنَ عليهم، والوقِيعةَ فيهم، والإزراءَ بهم عند السُّفهاءِ والجُهَّالِ<sup>(٣)</sup>.

(۱) في «السنة» للخلال (۷٦٣): قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ: (البراءة بدعة، والولاية بدعة، والشَّهادة بدعة) قال: البراءة: أن تتبرَّأ من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ. والولاية: أن تتولّى بعضًا وتترك بعضًا، والشّهادة: أن تشهد على أحد أنّه في النَّار.

وقال ابن بطة تَكَلَّلْهِ في «الإبانة الصغرى» (٥٢٩): والشهادة: أن يشهد لأحَد ممَّن لم يأتِ فيه خبرٌ أنَّه في الجنَّةِ أو النَّار.

والولاية: أن يتولَّى قُومًا، ويتبرأ مِنَ آخرِينَ. والبراءَةُ: أن يبرأ مِن قومٍ هُم عَلَى دينِ الإسلام والسُّنَّةِ. اهـ

قلت: وقوله: (والبراءة بدعة، و.. إلخ) مروي عن غير واحد من السَّلف، وقد خرجتها في تعليقي على كتاب «السنة» لعبد الله (٦٢١و٢٢٢ و٦٤٧).

(٢) في (ص): (أو رآها، أو صوبها..).

(٣) قال الصابوني تَعَلَّلُهُ في اعقيدة أصحاب الحديث (ص٣٠٦):.. لا يلحق أهل السُّنة إلَّا اسم واحد؛ وهو أصحاب الحديث، قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السُّنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله على افتهم اقتسموا القول فيه؛ فسماه بعضهم ساحرًا، وبعضهم كاهنًا، وبعضهم شاعرًا، وبعضهم مجنونًا، وبعضهم مفتريًا مختلقًا كذابًا، وكان النبي على من تلك المعائب بعيدًا بريئًا، ولم يكن إلًا رسولًا مصطفى نبيًّا، قال الله على: ﴿ اَنظُرُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



١١٣ ـ فأمَّا (المُرجئةُ): فإنَّهُم يُسمُّون أهلَ السُّنَّةِ: (شُكَّاكًا).
وكذبتِ المُرجئةُ؛ بل هُم أولى بالشَّكِّ وبالتَّكذيب(١).

١١٤ ـ وأمَّا (القدريَّةُ): فإنَّهم يُسمُّون أهلَ السُّنَّةِ والإثباتِ: (مُجبِرة).

وكذبتِ القدريَّةُ، بل هُم أولى بالكذبِ والخِلافِ؛ أنفوا قُدرةَ الله عن خلقِهِ، وقالوا له ما ليسَ بأهلِ له تبارك وتعالى (٢).

١١٥ ـ وأمَّا (الجهميَّةُ): فإنَّهم يُسمُّون أهلَ السُّنَّةِ: (مُشبِّهة).

وكذبتِ الجهميةُ أعداءُ الله؛ بل هُم أولى بالتَّشبيهِ والتَّكذيبِ.

افتروا على الله [ على الله الكلفي الله الزُّورَ والإفك، وقالوا على الله الزُّورَ والإفك، وكفروا في قولِهم (٣٠).

كذلك المبتدعة \_ خذلهم الله \_ اقتسموا القول في حملة أخباره، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم: (حشوية)، وبعضهم (نابتة)، وبعضهم (نابتة)، وبعضهم (نابتة)،

وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية، نقية زكية تقية، وليسوا إلَّا أهل السُّنة المضية والسيرة المرضية.. قد وفقهم الله ﷺ لاتباع كتابه، ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله ﷺ في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته.اه

<sup>(</sup>١) في (ص): (بل هم بالشكِّ أولى، وبالتكذيب أشبه).

<sup>(</sup>٢) في (ص): (ألغوا قدر الله عَلَيْلُ عن خلقه، وقالوا: ليس له بأهل، تبارك وتعالى).

<sup>(</sup>٣) كما قال الدارمي تعمله في «نقضه على المريسي» (ص١٢٩): وكيف استجزت أن تسمّي أهل السّنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدّسة: مشبهة إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف، وأنت قد شبّهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع، وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع، فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له، وأبكم لا كلام له، وأصم لا سمع له، وأجذم لا يدان له، ومقعد لا حراك به، وليس هذا بصفة إله المصلين، فأنت أوحش مذهبًا في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان، والمقطوعين، أم هؤلاء الذين سمّيتهم مُشبهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه، فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبهًا غيرك لسماجة ما شبّهت ومثلت. اهـ.



١١٦ ـ وأمَّا (الرَّافضةُ): فإنَّهم يُسمُّون أهل السُّنَّة: (ناصِبَةٌ).

وكذبتِ الرَّافِضةُ؛ بل هم أولى بهذا الاسم؛ إذ ناصبوا أصحابَ محمدٍ عَلَيْ السَّبَ (١) والشَّتمَ، وقالوا فيهم غير الحقّ، ونسبُوهُم إلى غيرِ العدلِ، كذبًا (٢) وظُلمًا، وجُرأةً على الله [ على الله [ على الله وهم] (٣) و الستخفافًا لحقِّ الرَّسول [ على الله على الله ولى بالتَّعييرِ (٤) والانتقام منهُم.

١١٧ ـ وأمَّا (الخوارجُ): فإنَّهم يُسمُّونَ أهلَ السُّنَّةِ والجماعةِ: (مُرجِئة).

وكذبتِ الخوارجُ [في قولِهِم]؛ بل هُم الـمُرجِئةُ؛ يزعُمون أنَّهم على إيمانٍ [وحقً] دون النَّاسِ، ومَن خالفهُم كُفَّارٌ.

١١٨ ـوأمّا (أصحابُ الرَّأي والقياسِ): فإنَّهم يُسمُّون أصحابَ السُّنَّةِ: (نابتة)، [(وحَشْوية)]<sup>(٥)</sup>.

وكذبَ أصحابُ الرَّأيِ أعداءُ الله؛ بل هُم النَّابِتةُ [والحشوية]؛ تركوا أثرَ الرَّسول [عَيَّلِمُ] وحديثَهُ، وقالوا بالرَّأي، وقاسوا الدِّينَ بالاستحسانِ، وحَكَموا / بخلافِ الكتابِ والسُّنة.

وهُم أصحابُ بدعةٍ، جَهلَةٌ، ضُلَّالٌ، طُلَّابُ دُنيا بالكذِبِ والبُهتانِ (٦).

1/97

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الصَّبُّ)، وما أثبته من (ص).

٢) في (ص): (كُفرًا وظلمًا).

<sup>(</sup>٣) في (ص): (واستخفافًا بحق الرسول ﷺ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بالتغيير)، وما أثبته من (ص).

<sup>(</sup>٥) النابت الشيء الصغير المحتقر، فهم صغار ليسوا بشيء. والحشوية: الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يُعتمد عليه، وكذلك هو من النَّاس، وحشوة الناس: رُذالتهم. «لسان العرب» (١٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) ومع ذلك فقد انتشر مذهب أهل الرأي في كثير من البلدان، وكان لانتشاره عدة أسباب، ذكرها المعلمي كَثَلَثُهُ في «التنكيل» (١/ ٢٦٠)، فقال: وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم: أولًا: أولع الناس به لما فيه من تقريب الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب \_



فرحِمَ اللهُ عبدًا قال بالحقّ، واتبعَ الأثرَ، وتمسَّكَ بالسُّنَةِ، واقتدى بالصَّالحينَ، وجانبَ أهلَ البدع، وتركَ مُجالستَهم، ومُحادثتهم؛ احتسابًا وطلبًا للقُربةِ مِنَ الله وإعزاز دينِهِ. وما توفيقنا إلَّا بالله(۱).



= الأحاديث وسماعها، وحفظها، والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك، إذ رأوا أنه يكفي الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك من ثم يتصرف برأيه، فإذا به قد صار رئيسًا!

ثانيًا: ولي أصحابكم قضاء القضاة، فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيًا في بلد من بلدان الإسلام إلَّا على رأيهم، فرغب النَّاس فيه ليتولوا القضاء، ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان.

ثالثًا: كانت المحنة على يدي أصحابكم، واستمرت خلافة المأمون، وخلافة المعتصم، وخلافة المعتصم، وخلافة الواثق، وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم، فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد، وفي الفقه في جميع الأقطار، وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى..

رابعًا: غلبت الأعاجم على الدولة؛ فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية، وما فيه من التوسع في الرخص والحيل!

خامسًا: تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة.

سادسًا: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لها، واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي ﷺ، كما نراه في كتب المناقب.

سأبعًا: تمموا ذلك بالمغالطات... إلخ.

(١) في (ص): (وبالله التوفيق. اللهم ادحض باطلَ المرجئة، وأوهن كيدَ القدرية، وأزِل دولةَ الرافِضة، وامحق شُبهَ أصحَابِ الرَّأيِ، واكفِنا مُؤمنة الخارجيةِ، وعجِّل الانتِقامِ من الجهمية. انتهت الرسالة).

كتاب السّنة



119 - سئل أحمد عن الإيمان؟

فقال: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ.

قيل: ويُستثنى فيه ؟

قال: نعم.

قلتُ: مَن زعم أن الإيمان قولٌ، أليس هو مُرجئ؟

قال: نعم<sup>(۲)</sup>.

١٢٠ وسألتُ إسحاقَ عن الإيمان؟

فقال: قولٌ وعملٌ، ويزيدُ وينقصُ (٣).

۱۲۱ - وسألتُ على بن عبد الله (٤)، قلتُ: ما قولك في الإيمان؟ قال: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، ويزيدُ وينقصُ، على هذا أدركنا العُلماء.

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب الكرماني كَاللَّهُ إجماع أهل العلم في مسائل الإيمان. انظر فقرة: (١ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٢) نحوه عند الخلال (٩٥٩ ـ ٩٦٤)، و(١٠١٠) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) «السنة» للخلال (١٠١١).

<sup>(</sup>٤) وهو ابن المديني تَغَلَّلُهُ. وله عقيدة ذكر فيها اعتقاده في الإيمان وغيرها. انظرها في اللالكائي (٣١٨).



١٢٢ ـ وسألتُ يحيى بن عبد الحميد عن الإيمان؟

فقال: أدركتُ المشايخ؛ فذكر شريكًا، وأبا الأحوص، وحمادَ بن زيد، وقيسًا، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قلتُ أنا له: ويزيدُ وينقصُ ؟

قال: نعم، ويزيدُ ويَنقصُ.

۱۲۳ ـ وسمعتُ عباس بن عبد العظيم، قال: سمعتُ عبد الله بن داود يقول: الإيمان قولٌ وعملٌ ونيةٌ. وقال: على هذا أدركنا أهل العلم.

قال عباس: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ، ويزيدُ وينقصُ. وأقولُ: مُؤمنٌ إن شاء الله، وليس بشَكِّ.

١٢٤ ـ حدثنا عباس، قال: سمعتُ أبا الوليد (١) يقول: الإيمانُ قولُ وعملٌ، ويزيدُ وينقُصُ.

١٢٥ ـ وسمعت محمد بن أبي بكر المقدمي [يقول:] وأنا أقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيّةٌ، ويزيدُ وينقُصُ.

1 1 - حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا يوسف بن أسباط، قال: كان سفيان (٢) يقول: الإيمان يزيد وينقص.

قلتُ: وكيف يزيدُ؟ وكيف ينقصُ؟

قال: يزيد بأداء الفرائض، وينقص بترك الفرائض.

<sup>(</sup>١) أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي سنة (٢٢٧هـ) كَثَلَلْهُ.

<sup>(</sup>٢) سفيان هاهنا هو الثوري كَظَلَمْهُ .

وقوله: (يزيد بالفرائض، وينقص بترك الفرائض) قول صحيح على غير معنى الحصر، فإن الإيمان يزيد بكل الطاعات فرائض كانت أو نافلة.



۹۲/ ب

- ۱۲۷ حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا سُريج (۱) بن النُّعمان، قال: كان مالك بن أنس قال: كان مالك بن أنس يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، ويزيدُ وينقصُ (۲).
- ۱۲۸ ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر السويدي، عن يحيى بن سليم، عن هشام، عن الحسن قال: الإيمانُ قولٌ وعملٌ<sup>(٣)</sup>.
- 179 ـ وقال أحمد: بلغني أن مالك بن أنس، وابن جريج، وشريكًا، وفُضيلَ بن عِياضٍ قالوا: الإيمانُ قولٌ وعملٌ (٤).
- ١٣٠ حدثنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد/ قال: سمعتُ الأوزاعي يقولُ: أدركتُ مَن أدركت من صدرِ هذه الأُمَّة، ولا يُفرِّقون بين الإيمانِ والعمل، ولا يَعدُّون الذُّنوب كُفرًا، ولا شِركًا.

قال: وسمعتُ الأوزاعيَّ يقول: الإيمانُ والعملُ كهاتينِ ـ وقال بإصبعيه ـ، لا إيمان (٥).

١٣١ \_حدثنا أحمد بن سعيد، قال: سمعتُ النَّضر بن شُميلٍ يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، ويزيدُ وينقُصُ<sup>(٦)</sup>.

۱۳۲ حدثنا على بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن سُليم الطائفي، قال: سألتُ هشام بن حسَّان: ما كان قول الحسن في الإيمانِ؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل (شريح)، والصواب ما أثبته. ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٥١٧)، وانظر بقية تخريجه في تعليقي على كتاب «السُّنة».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الإيمان» (٤٥)، وعبد الله في «السنة» (٦١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الإيمان» (٤٨)، وعبد الله في «السنة» (٦١٧).

<sup>(</sup>٥) وعند اللالكائي (١٥٨٦) قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الله في «السنة» (٦١٦).



قال: كان يقول: قولٌ وعملٌ.

قلتُ: فما قولك أنت؟

قال: قولٌ وعملٌ.

قال: وقال مالكُ بن أنس: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عُثمان بن عفّان: الإيمانُ قولٌ وعملٌ<sup>(١)</sup>.

قال: وحدثني رَجُل من أهل البصرة \_ يقال له: أبو حيان \_ قال: سمعت الحسن يقول: لا يصلح قولٌ إِلّا بعمل، ولا يصلح قولٌ وعمل إلّا بنيّةٍ، ولا يصلح قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلّا بسُنَّةٍ (٢).

قال: وقال الفُضَيل بن عياض: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قال: وكان المُثنَّى بن الصَّباح يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قال: وكان سُفيان الثوري يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ (٣).

١٣٣ ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا سُفيان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله ﷺ: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون بابًا، فأدناها: إماطةُ الأذَى عن الطّريقِ، وأرفعُها: قولُ لا إله إلّا اللهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (٦١٥ و٦١٦ و٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (١٥٨)، واللالكائي (١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٦٨٠)، واللالكائي (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٩٧٤٨)، والبخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من طريق ابن دينار به. ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون».

ولفظ مسلم: «الإيمان بضع وسبعون».

وفي لفظ عنده: «بضع وسبعون، أو بضع وستون».



171 حدثنا أحمد، قال: حدثنا هِشام، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الإيمانُ تسع وتسعون شُعبة، أعظم ذلك قول: لا إله إلّا الله، وأدنى ذلك: كَفُّ الأذى عن طَريقِ النَّاسِ، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمانِ»(١).

١٣٥ -حدثنا أحمد، قال: سمعتُ وكيعًا يقول: الإيمانُ يزيدُ وينقُصُ.

قال: وكذلك كان سُفيان يقول(٢).

١٣٦ ـ سمعت إسحاق قال: سألتُ سُفيان بن عُيينة، فقلت: ما تقولُ في الإيمان أيزيد؟

فقلت له: ما الإيمانُ؛ أهو قولٌ وعملٌ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (٣٦) بتحقيقي.

ورواه ابن منده في «الإيمان» (١٤٦) من طريق الإمام أحمد به، ولفظه: «الإيمان بضع وتسعون، أو سبعون شعبة..». الحديث.

ورواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٢٩) من طريق عبد الله بن محمد المسندي، ثنا هشام به، ولفظه: «الإيمان تسعة، أو سبعة ، وسبعون شعبة..» الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٢٥)، وعبد الله في «السنة» (٥٩٣). وسفيان هاهنا هو الثوري كَالله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (﴿وَزِدْنَهُمْ هُدَى إِنَّ الكهف: ١٣]، وزدناهم إيمانًا مع إيمانهم، و﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا ﴾ [الفَتْح: ٤]). وما أثبته هو الصواب.



فقال: نعم، هو قولٌ وعملٌ، ومن يشُكُّ في هذا(١)؟!

١٣٧ ـ وسمعتُ أبا إسحاق الرَّمَادي، قال: سمعت سُفيان بن عُيينة يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

فقالوا: يا أبا/ محمد، أيزيدُ وينقصُ ؟

قال: ما زادَ شيءٌ قطُّ إلَّا نقصَ؛ ألا تسمع الله يقول: ﴿فَزَادَهُمُ ۗ إِلَّا نَقْصَ (٢). إِيمَانَا﴾ [آل عِمرَان: ١٧٣] فما زادَ شيءٌ قطّ إلَّا نقصَ (٢).

قال سُفيان: وقال أبوالدَّرداء: ما الإيمانُ إلَّا كقميصِ أحدكم يَنزعُهُ مرَّة، ويَلبسُهُ أُخرى (٣).

قال أبو إسحاق: وأنا أقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ، وكذلك أدركتُ النَّاسَ الذين أثقُ بهم.

١٣٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل بن عياش، عن بِشْر بن عبد الله بن يَسار السُّلمي، قال: الإيمانُ يزدادُ وينقصُ في كذا وكذا، إنَّه مِن كتاب الله: ﴿ لِيَرْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمٍ ﴾ [الفَتْح: ١٤]، ﴿ وَإِذَا وَلَيْتُ عَلَيْهُمُ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمُ إِيمَانًا ﴾ [الأنقال: ٢].

1۳۹ حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: حدثنا موسى بن أعين الجزري، قال: سمعتُ عبد الكريم بن مالك الجزري، وخُصيف ابن عبد الرحمن الجزري يقولان: الإيمانُ يزدادُ وينقُصُ (٤).

<sup>(</sup>۱) أقوال ابن عُيينة كَظَلَمْهُ في الإيمان وأنه يزيد وينقص كثيرة، ومنها ما خرجته في كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد (۲۱۳ و۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) نحوه عند الخلال (١٠١٨و١٠٤٢)، و«الإبانة الكبرى» (١١٤٩)، و«الشريعة» (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٧٠٧)، والخلال (١٠١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السنة» (٦٨٣)، وعنده: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: أنا بقية، قال: حدثنا موسى بن أعين الجزري به. وانظر بقية تخريجي له هناك.



- \* ١٤ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن ذَرِّ، قال: كان عُمر بن الخطَّاب يقول لأصحابه: هلمُّوا نزدادُ إيمانًا. فيذكرون الله (١٠).
- 181 حدثنا أحمد، قال: ثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا أبي، عن شِبَاكٍ، عن إبراهيم، عن علقمة أنَّه قال لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانًا. يعنى: تفقُّهًا (٢).
- 187 حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن هلال بن حميد، عن عبد الله بن عُكيم، قال: سمعت ابن مسعود يقول في دُعائه: اللهم زدنا إيمانًا، ويقينًا، وفِقهًا (٣).
- ١٤٤ -سمعتُ بشار بن موسى الخفاف يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونِيَّةٌ، يزيدُ حتَّى يكون أعظم من الجبلِ، وينقصُ حتَّى لا يبقى منه شيء.

قلتُ: ويُستثنى فيه ؟

قال: كُلُّ شيءٍ بمشيئةِ الله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (٤٢٣)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠٨)، والآجري في «الشريعة» (٢١٧)، وإسناده منقطع؛ ذر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب رابع الله لم يدرك عمر بن الخطاب والمناد وقد روى الإمام أحمد في «الإيمان» (٣٨٧) نحوه عن معاذ المنات المنات

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٣٨٤)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السنة» (٧٧٢).



1 ٤٥ ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركتُ أحدًا من أصحابِنا، ولا بلغني إلَّا على الاستثناء. وقال يحيى: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قال يحيى: وكان سُفيان يُنكر أن يقول: أنا مُؤمنٌ. وحسَّن يحيى الزِّيادة والنُّقصان وراءه (١).

187 ـ وسُئل أحمد بن يونس ـ وأنا أسمع ـ عن الإيمانِ؟ فقال: قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقُصُ، وبعضُهُ أفضلُ مِن بعضِ.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيمان» (١٧٩)، وعبد الله في «السنة» (٥٩٢) كلاهما بتحقيقي.



1 ٤٧ - سُئل أحمد بن حنبل: ما تقولُ في الاستثناءِ في الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه.

قيل: الرَّجلُ يقول: أنا مؤمنٌ إن شاءَ الله؟

قال: نعم (۲).

1 ٤٨ - قال أحمد: وسمعت سُفيان يقول / إذا سُئل أمؤمنٌ أنت؟ إن شاء لم يُحبُهُ، وسُؤالك إيَّايَ بدعة. [ولا أشكُّ في إيماني].

لا يُعنَّف مَن قال: الإيمان ينقُصُ.

إن قال: إن شاء الله؛ ليس يُكره، وليس بداخل في الشَّكِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) الاستثناء في الإيمان: هو أن يقول إذا سئل أمؤمن أنت؟ فيجيب: مؤمن إن شاء الله. وقد تقدم نقل حرب تَخَلَّلُهُ إجماع أهل العلم على الاستثناء في الإيمان. فقرة: (٤ \_ ٥). ومسائل الاستثناء تكلمت عنها في تحقيقي لكتاب: «الرد على المبتدعة» لابن البناء تَخَلَّلُهُ (ص٢٠٨ \_ ٢١١)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة تَخَلَّلُهُ، وقد تقدم شيء منها هاهنا (١١٩، ١٢٣، ١٤٤، ١٤٥).

وسيأتي في الملحق تتمة لهذا الباب، فانظره هناك (٥٤٠ \_ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السنة» (١٠٥١) من طريق المصنف.

وانظر: الخلال (باب الرجل يسأل: مؤمن أنت؟ فما يقول؟ وكراهة المسألة في ذلك).

<sup>(</sup>٣) ورواه أحمد في «الإيمان» (٤٩)، وما بين [ ] منه، وسفيان هاهنا هو ابن عُيينَة كَثَلَثْهِ.



١٤٩ \_ سألت إسحاقَ، قلتُ: أنت تقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله؟
قال: نعم.

قلتُ: فتحفظ عن جرير بن عبد الحميد عن عِدة ذكرهم في الاستثناء؟

قال: قد سمعته منه، ولم أكتبه، فأنا أهابه. فذكر: يزيد بن أبي الزياد، ومنصور، ومُغيرة، وغيرهم (١).

قلت لعليِّ: فتحفظ عن عائشة من حديث جرير؟

قال: نعم؛ حدثنا به جرير، عن مُغيرة، عن سِماك بن سلمة، عن عبد الرحمن بن عصمة، قال: قالت عائشة: إنَّهم المؤمنون إن شاء الله. في حديث ذكره (٢).

١٥١ ـ سألتُ أبا ثورٍ: عن الاستثناء في الإيمانِ ما تقول فيه؟
 قال: الاستثناء لا بأس به مِن غير شك.

قلتُ لأبي ثور: فإن قال لي قائل: قال الله: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ عَالَ اللهِ المِلْمُلْمُ الل

<sup>(</sup>۱) قال عبد الله بن أحمد كَالله في «السنة» (۱۷۸۵): حدثنا أبي، ثنا علي بن بحرٍ، سمعت جرير بن عبد الحميد، يقول:.. كان الأعمش، ومنصور، ومُغيرة، وليث، وعطاء بن السَّائب، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيّب، وابن شُبرمَة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن، وحمزة الزَّيات، يقولون: (نحن مُؤمنون إن شاء الله)، ويَعيبون على مَن لا يستثني،

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٧٢٥) ولفظه: عن عبد الرحمن بن عِصمَةَ، قال: كنتُ عند عائشة رضيًا، فأتاها رسول مُعاوية رضي بهديّة، فقال: أرسل بها إليك أميرُ المؤمنين. فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى، وهو أميركم، وقد قبلتُ هديَّتُهُ.



جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النتُور: ٣١] فقد سمّاهم المؤمنين، ونحو ذلك في القرآن.

قال: يلزمُه اسم الإيمان، ولا يكون مستكمِلًا إلَّا أن يُوافق قوله فعله، وذلك أنَّا قد نقول للرَّجل إذا دخل في الصَّلاةِ: مُصلِّي. ولا يكون مستكمِلًا للصَّلاةِ حتَّى يؤدِّيها.

ونقول: صائمٌ، وقد دخل في الصَّومِ، ولا يكون مستكمِلًا في صومه حتَّى يمضى يومه.

١٥٢ - سمعتُ أحمد بن سعيد، قال: سمعتُ النَّضر بن شُميل يقول إذا سُئل: أمؤمنٌ أنت؟

قال: آمنتُ بالله، أو مؤمنٌ إن شاء الله، أو مؤمنٌ أرجُو.

قال النَّضرُ: أدركتُ عليه أهلَ البصرةِ: ابنَ عون، وهشامًا، وعوفًا، وحمادًا (١)، وهِشامَ بن حسَّان، وعِمران؛ كُلُّهم يستثنون.

وكان الحسنُ، وابنُ سِيرين، وقتادةُ، وأيوبُ، وأصحابُنا كُلُّهم يَستثنون.

**١٥٣** ـ حدثنا عليُّ بن يزيد، عن يحيى بن سعيد، أن الثَّوري قال: مَن قال: (أنا مؤمنٌ)، ولم يستثنِ؛ فهو مُرجئ (٢).

١٥٤ حدثنا علي بن يزيد، قلت لعبد الله بن داود: أتعيبُ على من يقول: أنا مُؤمنٌ إن شاء الله؟ ومن يقول: أرجو؟
 قال: لا؛ كلُّ هذا حسن.

(١) في الأصل: (وهِشام، وعوف، وحماد). وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) وفي «الحلية» (٧/ ٣٢) قال سفيان تَطَلَقه: من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؛ فهو عندنا مرجئ. يمدُّ بها صوته.



100 حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: لا بأس أن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله(١).

١٥٦ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو مُعاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: تكلَّمَ عِنده رَجُلٌ مِن الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ / وَالْمَؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُوا الاحزاب: ٥٨].

فقال له الخارجيُّ: أمنهم أنت؟

قال: أرجُو<sup>(٢)</sup>.

١٥٧ حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سُفيان، عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيم، قال: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: أرجو<sup>(٣)</sup>.

۱۵۸ حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سُفيان، عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبير، قال: سألتُ ابن عُمر، قلتُ: أغتسِل مِن غسل الميت؟

قال: أمُؤمنٌ هو؟ قال: قلتُ: أرجو.

قال: فتمسَّح بالـمؤمنِ ولا تغتسل مِنه (٤).

١٥٩ حدثنا عبد الله بن خُبيق، قال: سمعت يوسف بن أسباط

وانظر:ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٨/من قال: على غاسل الميت غُسل).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٧٢١)، وانظر بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «الإيمان» (۱۸۲)، وعبد الله في «السنة» (۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الإيمان» (١٨١)، وعبد الله في «السنة» (٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الإيمان» (١٧٦)، وعبد الله في «السنة» (٦٣٢)، وإسناده صحيح. قال صالح بن أحمد في «مسائله» (٣٩٣): سألت أبي عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه؛ ولكن يتوضأ.



يقول: إن قال: مؤمنٌ إن شاء الله؛ فحسنٌ.

وإن قال: أرجو أن أكون مؤمنًا؛ فحسن.

- 17 حدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سُفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فُضيل، عن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمنٌ أنت؟ فقل: آمنتُ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسلِه؛ فإنَّهم سَيَدَعُونك (١).
- ١٦١ حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثني حَسن بن عياش، عن مُغيرة، عن إبراهيم قال: سؤال الرَّجل للرجلِ: أمؤمنٌ أنت؟ بدعة (٢).
- 17۲ حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عُمر ابن حفص بن شُلَيْلَةَ الدمشقي، قال: حدثنا أبو شابور، عن سعيد بن عبد الجبار، عن عُمر بن المغيرة، حدثهم عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: ما كان رسول الله عليه يبوح بهذا الكلام أن يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل (٢).
- ۱**٦٣ ـ**حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا مخلد بن يزيد، قال: ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون في قوله: ﴿ ذِى قُرَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (۱۸۷) ولفظه: فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سَيَدَعونك. ورواه عبد الله في «السنة» (۱۲۲)، وابن بطة في «الكبرى» (۱۲۱۸)..

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (١٧٥)، وعبد الله في «السنة» (٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٢٦٦)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٨٦)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٨٦)، والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) (١٠٢٧). وفي إسناده: عمر بن المغيرة، قال البخاري: منكر الحديث مجهول. «لسان الميزان» (٤/ ٣٣٢).

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٣٨). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٤/١): فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو متروك لا يحتج به. اهـ.

وسيأتي (١٨١) نحوه من قول ابن أبي مُليكة كَثَلَمْهُ.



مَكِينِ ﴿ النَّكوير: ٢٠] قال: ذاك جبريلُ، وخيبةً لمن يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل (١٠).

178 حدثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا أبو الحارث السُّلمي ـ يعني: عبد الوهاب بن الضَّحاك ـ، عن الوليد بن مسلم، قال: قلتُ لمالكِ، والليثِ بن سعدِ (٢): الرجلُ يقول: أنا مؤمنٌ كإيمانِ جبريل وميكائيل؟

قالا: إذا قال تلك المقالة؛ فهو إلى إيمانِ إبليس أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل<sup>(٣)</sup>.

170 مسئل إسحاق عن الرَّجلِ قال: أنا ممن كتبَ اللهُ الإيمان في قلبي ؟

قال: إذا قال: لا أحتاجُ إلى النُّطقِ؛ فهو جهمي أراه.

قال: وإن قال: أحتاج إلى النُّطقِ بلا عملٍ؛ فهو مُرجئ.

177 حدثنا علي بن يزيد، قال: حدثني إبراهيم بن سعيد، أنه سَمِعَ وكيع بن الجرَّاح يقول:

مَن قال: أنا مؤمن عند الله؛ فهو مُرجئ.

ومَن قال: إيماني كإيمانِ جبريل وميكائيل؛ فهو شَرُّ مِن / المُحرَّ.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (۸۰٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ابن سعيد)، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) روى عبد الله في «السنة» (٦٦٥)، وابن بطة في «الإبانة» (١٢٦٧) نحوه عن الإمام مالك كَثْلَله. وزاد ابن بطة فيه: (قال الوليد: قال سعيد بن عبد العزيز: هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيمانه كإيمان إبليس؛ لأنه أقرّ بالربوبية، وكفر بالعمل، فهو أقرب إلى ذلك من أن يكون إيمانه كإيمان جبريل عَلَيْكُلاً). اهـ



ومَن زعم أن المعرفةَ تنفعُ في القلبِ وإن لم يتكلَّم بها؛ فهو مُرجئ (١).

١٦٧ - قال عليَّ بن يزيد: قلتُ لعبد الله بن داود: مَن الـمُرجئة؟
قال: مَن قال: إيماني كإيمانِ جبريل وميكائيل؛ فهو رَجلُ سُوءٍ، وهو مُرجئ.

١٦٨ حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري، قال: سمعت
 وكيعًا قال: كانت الـمُرجئةُ تقول: الإيمانُ قولٌ.

فجاءتِ الجهميةُ فقالت: الإيمانُ معرفَةٌ.

قال عبد الله: وحدثني إسحاق بن حكيم، أن وكيعًا قال: وهذا عندنا كُفرٌ (٢).



<sup>(</sup>۱) وفي أثر (٥٠) نسبة القول بأن المعرفة تنفع صاحبها وإن لم يتكلم بها إلى الجهمية وهو الصواب. وسيأتي كذلك في الأثر (١٦٨).

وقد تقدم تحذير المصنف من هذه الأقوال في عقيدته (١١ \_ ١٤).

 <sup>(</sup>٢) وفي «السنة» لعبد الله (٣٩٩) قالت المرجئة: الإقرار بما جاء مِن عندِ الله: يُجزئ مِن
 العمل.

وقالت الجهمية: المعرِفةُ بالقلبِ بِما جاء مِن عندِ الله: يُجزئ مِن القولِ والعملِ؛ وهذا كُفرٌ.

وعند الخلال (١٧٧٣) قال وكيع: الجهمية تقول: الإيمان معرفة بالقلب، فمن قال: الإيمان معرفة بالقلب يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.

ونحوه عند اللالكائي (١٨٣٧).





١٦٩ ـسمعت إسحاقَ يقولُ: لا نقولُ لرجلٍ: إنَّه مؤمنٌ باسم الإيمان الذي عليه. وذكر ذلك عن النَّضر بن شُميل.

\* 1۷ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو سلمة الخُزاعي، قال: قال مالك بن أنس، وأبو بكر بن عيَّاش، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن زيدٍ: الإيمانُ: المعرفة، والإقرار، والعمل (٢).

<sup>(</sup>١) في «مسائل» أبي داود (١٧٧٠) قال أحمد: لا تقل: أنا مُؤمنٌ حقًا، ولا البتّة، ولا عند الله.

وعند الخلال (٩٧٢) أخبرنا أبو بكر المروذي، أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عباد قال: كتب رجل إلى الأوزاعي: أمؤمن أنت حقًا؟

فكتب إليه: كتبت تسألني: أمؤمن أنت حقّا؟ فالمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدل، لم يشرحه لنا سلفنا، ولم نكلفه في ديننا، وسألت: أمؤمن أنت حقًّا؟ فلعمري لئن كنت على الإيمان، فما تركي شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليها، فما شهادتي لها بنافعي، فقف حيث وقفت بك السنة، وإيّاك والتعمق في الدين، ليس من الرسوخ في العلم، إن الراسخين في العلم، قالوا حيث تناهى علمهم: ﴿ اَمَنَّا بِهِ عُلُ مَنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ آل عِمران: ٧]. اهـ

وقال الآجري تَخَلَّتُهُ في «الشريعة» (٦٨٧/٢): احذروا رحمكم الله قول من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول: أنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٨٧)، وعبد الله في «السنة» (٩٩٥)، وزاد فيه: إلاَّ أن حماد ابن زيد كان يفرِّق بين الإيمان والإسلام، ويجعل الإسلام عامًا والإيمان خاصًا.



۱۷۱ حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: قال سفيان: النَّاسُ عندنا مؤمنون في الأحكام والـمَواريث، ونرجو أن نكون كذلك، ولا ندرى ما حالنا عِند الله(١).

۱۷۲ ـ سمعتُ إسحاق يقول ـ وسأله رجلٌ ـ فقال: الرَّجل يقولُ: أنا مؤمنٌ حقًّا. فقال: هو كافِرٌ حَقًا(٢).

۱۷۳ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مُعتمر، عن ليث، عن صاحب له، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قال: أنا مُؤمِنٌ حقًّا؛ فهو مُنافِق حقًّا» (٣٠).

(١) رواه أحمد في «الإيمان» (١٨٩)، وعبد الله في «السنة» (٥٩٦)، وانظر بقية تخريجي له هناك.

وفي "تعظيم قدر الصلاة" (٧٠٠) عن محمد بن يوسف قال: سمعت سفيان يقول: الناس مسلمون مؤمنون في أحكامهم، ومواريثهم، والصلاة عليهم، والصلاة خلفهم، لا يحاسب الأحياء، ولا يقضي على الأموات، فنسمع بالشديد فنخشاه، ونسمع باللين فنرجوه، ونكل علم ما لا نعلم إلى الله تبارك وتعالى.

ورواه الخطيب في «تأريخه» (٣/ ٣٧١) من طريق وكيع قال: سمعت الثوري يقول:.. وذكره. ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاكٌ، نحن المؤمنون هنا، وعند الله حقًا!!

قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان، وقول أبى حنيفة عندنا جُرأة.

وفيه أيضًا (٥٨٥) قال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ فقال: ليس هذا بمرجئ.

(٢) رواه الخلال في «السنة» (٩٧٤) من طريق المصنف.

وعند الخلال (٩٧٥) قال زياد بن أيوب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبنا أن نقول: مؤمن حقًا، ولا نُكَفِّر من قاله.

(٣) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عمر) (١٠٢٥و١٠٢٦). وهو ضعيف لإرساله،
 ولجهالة صاحب الليث.

وروى اللالكائي (١٧٧٧) نحوه عن عمر ﷺ؛ وهو مُنقطع.

وانظر: تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٥١).

وفي كتاب «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (٣/ ٧٨٠): لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: (أنا مؤمن عند الله)، أو (أنا مؤمن عند الله حقًا)؛ لأنه لا يدرى ما حكمه عند الله.



1٧٤ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا عبد الصَّمد بن أنَّك أزهر، عن ابن مبارك، قال: قلتُ لابن عون: تزعم أنَّك مؤمنٌ؟ قال: إنِّي لأستحي الله أن أزعُمَ أنِّي مسلم.

1۷٥ حدثنا أبو معن، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الفضيل بن حسَّان (١)، قال: ذكروا عند أبي جعفر محمد بن علي قول النبي علي الزَّانِي حِينَ يزني وهو مؤمِنٌ، ولا يسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يسرِقُ وهو مؤمِنٌ،

فقال: قال محمد بن عليّ \_ فأدار دارة هكذا كبيرة \_، فقال: هذا الإسلام. \_ وأدار دارة أُخرى صغيرة في جوفِها \_، وقال: هذا الإيمانُ مقصورٌ في الإسلام، فإذا زنى، أو سرق: خرج مِن الإيمان، فإذا تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلّا الشّرك.

والدَّارة هكذا(٢).

<sup>=</sup> وعلى هذا المعنى يحمل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي أنه قال: من قال: أنا مؤمن حقًا؛ فهو كَافر حَقًا. اهـ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (الفضيل بن يسار)، وهو الصواب. انظر: ترجمته في «الجرح والتعديل» (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٧٠٣)، وانظر بقية تخريجي له هناك. قال الإمام أحمد تَظَلَّلُهُ في رسالة «مسدد»: ويخرجُ الرَّجلُ من الإيمان إلى الإسلام، ولا يُخرجه من الإسلام إلّا الشّرك بالله العظيم. «طبقات الحنابلة» (٢٨/٢).

وفي «تعظيم قدر الصلاة» (٥٨٠) حكى الشالنجي: أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصرر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة، والزكاة، والصوم، هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِر مثل قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان، ويقع في الإسلام.

قال الآجري في «الشريعة» (٢/ ٥٩٣): ما أحسن ما قاله محمد بن علي ﴿ الله وذلك أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن =



۱۷٦ - حدثنا أحمد، قال: ثنا زيد بن حُباب، قال: حدثنا حُسين ابن واقد، قال: ثنا عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بينَنَا وبينَهُم تركُ الصَّلاةِ/، فمن تركها فقد كَفَرَ»(١).

1/90

۱۷۷ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرني بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصَّلاة مِن عندِ الله، ولا أُصلِّيها، والزَّكاة مِن عندِ الله، ولا أؤدِّيها.

قال: يُستتابُ؛ فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ (٢).

۱۷۸ - قال إسحاقُ: وقال ابن المبارك، ووكيع في ترك الصَّلاة مُتعمدًا؛
 فأحدهما يقول: هو أن يترك الظَّهرَ إلى وقتِ العَصرِ مُتعمدًا.
 وقال الآخرُ: هو أن يترك الظَّهرَ إلى المغربِ، والمغربَ إلى الفجرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> يقال: يزيد وينقص. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب ردّه الله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي على: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر». وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. اه

ونحوه قول ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦١/٢)، و«الصُّغرى» (٢٥٠) بتعليقي. (١) رواه أحمد (٢٣٠٠٧)، وفي «الإيمان» (٢١٢)، وعبد الله في «السنة» (٧٤٦)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» من كتابه «الجامع» (١٣٨٠) من طريق المصنف. وهو كذلك في «المطالب العالية» (٦٤٤).

وفي «المطالب العالية» \_ أيضًا \_ (٦٦٥) قال إسحاق: أخبرنا الموصلي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب فيمن يقول: الصَّلاة من عند الله ﷺ ولا أصليها \_: يضرب عنقه من هاهنا. وأشار إسحاق إلى قفاه، ليس بين الأئمة فيه خلاف.

<sup>(</sup>٣) في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٨٢) قال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن =



1۷۹ حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو مُسلم الفزاري، قال: سمعت الأوزاعي، وسئل عن رجُلِ قال: أنا أعلم أن الصَّلاةَ حقٌ ولا أُصلِّي. قال: يعرضُ على السَّيفِ؛ فإن صلَّى وإلَّا قُتل.

= هؤلاء يقولون: من لم يصم، ولم يصلِّ بعد أن يقرَّ به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصَّلاة مُتعمدًا من غير عِلَّةٍ حتَّى أدخل وقتًا في وقتٍ فهو كافر.

- وروى (٩٨٤) عن عبد الله بن عمران الرازي يقول: قال وكيع: لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلًا بباب المسجد، فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا؟ ولكن أصلى.

فصليت الظهر، ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا؛ ولكن أصلي.

ثم أذَّنوا للعصر، فخرجت إلى العصر، فرأيته في موضعه جالسًا، فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا؛ ولكن أصلي. فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا؛ ولكن أصلى، قال: استتبه، فإن تاب وإلَّا ضربت عُنقه.

قال المروزي: سمعت إسحاق يقول: قد صعّ عن رسول الله على أن تارك الصّلاة كافر، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي على إلى يومنا هذا؛ أن تارك الصلاة عمدًا من غير عُذر حتى يذهب وقتها كَافِر، وذهاب الوقت: أن يؤخّر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنّما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ لأن النبي على جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السَّفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي على الأولى منهم وقتًا للأخرى في حال، والأخرى وقتًا للأولى في حال، العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تُصَلى الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء. اه

\_ وروى \_ أيضًا \_ (٩٨٢) عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك الصلاة مُتعمدًا؟ قال: لا يكفر أحد بذنب إلّا تارك الصّلاة عمدًا، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أُخرى يستتاب ثلاثًا.

وانظر: «مسائل حرب» (الطهارة والصلاة) (١/ ٤٩٤) فقد ذكر كثيرًا من هذه الآثار في (باب من يقول: أنا لا أُصلِّي)، و«أحكام أهل الملل» من كتاب الجامع للخلال (٢/ ٥٣٥/ باب قوله: يستتاب فإن تاب وإلَّلا قتل)، (وباب قوله: يستتاب فإن تاب وإلَّلا قتل)، (وباب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها).



قال: وسمعت سعيد بن عبد العزيز سُئِلَ عنه، قال: يُحبَسُ، ويُضربُ حتَّى يُصلِّى (١).

• ١٨٠ حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عبد الله ابن لهيعة، قال: حدثني بكر بن عمرو المُعافري، عن رَجُل، قال: قال عُقبة بن عامرٍ: إن الرَّجلَ ليتفضَّل الإيمان كما يفضلُ ثوب المرأة (٢).

۱۸۱ ـ وحدثنا علي بن يزيد، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: ثنا الصَّلت بن دينار، قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: لقد أتى عَليَّ بُرهة من دهرِي وما أرى أني أسمع رَجُلًا يقول:

(۱) في «السنة» للخلال (۱۰۲۷) قال الحُميدي: وأخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقرَّ بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرَّ الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله على وفعل المسلمين، قال الله جلَّ وعزَّ: ﴿ حُنَفَلَهُ وَيُقِيمُوا الشَّلَوْةَ وَيُؤْمُوا الزَّكُوةُ وَدَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴿ الْكِلَةُ البَيْنَة: ٥].

قال حنبل: قال أبو عبد الله: أو سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، وردًّ على الله أمره، وعلى الرسول ﷺ ما جاء به.

قال ابن بطة تَعَلَّقُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢١٦/٢): من زعم أنه يُقرُّ بالفرائض ولا يؤدِّيها ويعملها، وبتحريم الفواحشِ والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها، وأنه مع ذلك مؤمنٌ، فقد كذب بالكتاب، وبما جاء به رسوله، ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا: ﴿ اَمَنَنَا بِأَفْرَهِهِم وَلَم تُوْمِيهُم الله وردَّ عليهم قالوا: ﴿ اَمَنَنَا بِأَفْرَهِهِم وَلَم تُوْمِيهُم الله وردَّ عليهم قولهم، وسماهم منافقين، مأواهم الدرك الأسفل من النار، على أن المنافقين أحسن حالًا من المرجئة أقرُّوا بالعمل عملوه، والمرجئة أقرُّوا بالعمل بقولهم وجحدوه بترك العمل به، فمن جحد شيئًا وأقرَّ به بلسانه، وعمل ببدنه أحسن حالًا ممن أقرَّ بلسانه، وأبى أن يعمله ببدنه، فالمرجئة جاحدون لما هم به مقرُّون، ومكذّبون بما هم به مصدّقون، فهم أسوأ حالًا من المنافقين. اه.

(٢) رواه أحمد في «الإيمان» (١٩٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٧٢). وقوله: (يتفضله) أي يلبسه كالقميص. وقد تقدم (١٣٧) نحوه عن أبي الدرداء ﷺ.



إني مُؤمن، فوالله مَا رضوا بذلك حتَّى قالوا: إنَّه لمؤمنٌ وإن نكح أُمَّه وأُخته، والله إنَّه لمؤمن كإيمانِ جبريل عَلَيْه، ما كان محمدٌ ليتفوَّهُ بها، والله لقد أدركتُ أكثرَ مِن ثلاثمائةِ من أصحابِ محمدٍ ما مِنهم رجلٌ يموتُ إلَّا وهو يخشى النِّفاقَ على نفسِهِ (١).

١٨٢ حدثنا أحمد، قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، سمع النبي ﷺ رجلًا يَعِظُ أخاهُ في الحياء، قال النَّبي عليهِ [الصَّلاة و] السَّلام: «الحياءُ مِن الإيمَانِ»(٢).

۱۸۳ حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشَّهيد، قال: حدثنا عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يزني حِين ينزي وهو مؤمن، ولا يسرق حِين يسرق وهو مؤمن.

(۱) روى نحوه البخاري معلقًا مجزومًا به في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر)، و«تعظيم قدر الصلاة» (٦٨٨)، والخلال (١٠٨١)، واللالكائي (١٧٣٣). وقد تقدم (١٦٢) نحوه مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

قال الآجري كَلَّلُهُ في «الشريعة» (٣٠٧) قال نافع بن عمر القرشي: كُنَّا عند ابن أبي مُليكة، فقال له جليس له: يا أبا محمد، إنَّ ناسًا يُجالسونك يزعمون أن إيمانهم كايمان جبريل وميكائيل!! فغضب عبد الله بن أبي مُليكة، وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عَليَّلًا حتَّى فَضَّله بالثناء على محمد، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِدِ إِنَّ ذِى فُوَةً عِندَ ذِى ٱلْعَرْشُ مَكِينٍ ﴿ مُلْكَةَ مُ أَمِينٍ ﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴾ التكوير: ١٩ ـ ٢٧]. قال ابن أبي مُليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟!

لا، ولا كرّامة، ولا خُبًّا. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلًا لا يصحو من الشراب.

قال الآجري: من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى، وأتى بضد الحقّ وبما ينكره جميع العلماء؛ لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: لا إله إلّا الله لم تضرّه الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يركبها، وأن عنده أن البّارَّ التقيَّ الذي لا يباشر من ذلك شيئًا، والفاجر يكونان سواء؛ هذا مُنكرٌ، قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الّذِينَ الْجَرَّحُوا السَّيَعَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَلَةً عَيْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ (الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله علي الله الله على الله علي الله على الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله على اله على الله عل

(۲) رواه أحمد (۵۱۸۳ و ۱۳۲۱)، والبخاري (۲۶)، ومسلم (۳۶).



قال عطاءٌ: يتنجّى عنه الإيمان(١).

١٨٤ ـ حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن عوف، قال الحسنُ: يُجانبه الإيمان ما دامَ كذلك، فإن راجعَ راجعه (٢).

١٨٥ حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا أشعث، عن الحسن، عن النبي عليه [الصّلاة و] السّلام قال: «ينزعُ مِنهُ الإيمان» (٣).

١٨٦ ـ وسمعت أحمد وقِيل له: المُرجئةُ مَن هُم؟ قال: مَن زعمَ أن الإيمانَ قول (٤).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيمان» (٩٩)، وعبد الله في «السنة» (٧٣١).

وفي «السُّنة» للخلال (١٠٨٤) من رواية أبي الحارث الصَّائغ قال: سألتُ أبا عبدِ الله قلتُ: قولهُ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمِنٌ، ولا يسرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مؤمِنٌ، ولا يسرِقُ حِينَ يسْرِقُ وهو مؤمِنٌ»؟ قال: قد تأوَّلوه. فأمَّا عطاءً فقال: يَتَنَحَى عنه الإيمان.

وقال طاؤوسٌ: إذا فعَلَ ذلِكَ، زالَ عنه الإيمان.

ورُوي عن الحسن قال: إن راجع راجعه الإيمان.

وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السنة» (١٢٦٩)، وهو مرسل.

ورواه الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) (٩٢٧) بإسناده عن عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..»، قال: وكان يقول: يجانبه الإيمان، فإذا رجع راجعه.

قال عوف: أظن الحسن قال هذا من قِبله.

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «السنة» (٩٥٩) من طريق المصنف.







وفي «السنة» للخلال (١٠٩٩) (باب معرفة اسم المرجئة، ولم سُموا بذلك)؟ قال: أخبرني محمد بن يحيى بن خالد، قال: سئل إسحاق بن راهويه عن المرجئة، لم سُموا مرجئة؟ قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله ﷺ، ويقولون: المؤمن مغفور له وهو في الجنة، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله ﷺ.

فقيل لإسحاق: فلم قيل: مرجئة، وهم يردون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن شُميل: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه، بمنزلة المحكِّمة، وهم يقولون: لا حكم إلَّا لله، وبمنزلة القدرية، وهم يقولون بخلاف القدر..

(١) تقدم (٣٤) قول حرب تَطْلَلْهُ في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم: ولا أُحبُّ الصَّلاةَ خلفَ أهلِ البدع، ولا الصَّلاةَ على من مَاتَ مِنهُم. اهـ.

وفي هذا الباب سيورد المصنف كثيرًا من الآثار في المرجئة والتعريف بهم، وليس هو خاصًا بالصَّلاة خلفهم كما يظهر من التبويب.

وسيأتي في (باب الصلاة خلف الجهمي الرافضي) وكذلك في الملحق (باب في الصلاة خلف من يقدم عليًا الصلاة خلف من يقدم عليًا على أبي بكر وعمر المناها أثمة السلف في النهي عن الصلاة خلف أهل البدع.

(٢) «السنة» للخلال (١١٤٧) من طريق المصنف.

وانظر: «السنة» للخلال (باب لا يصلى خلف المرجئة).

قلت: فرق أحمد كَالله في هذه الرواية بين الداعية وغيره. وروى الخلال في «السنة» (٩٤٨) عدم التفريق، وذلك لما قال العبادي \_ وأحمد يسمع \_: إذا كان صاحب بدعة فلا يُسلم عليه ولا يُصلَّى خلفه، ولا عليه. فقال الإمام أحمد: عافاك الله يا أبا إسحاق، وجزاك خيرًا.



١٨٨ ـ وسمعتُ إسحاقَ يقول: مَن قال: أنا مُؤمنٌ؛ فهو مُرجئ. قلتُ: الصَّلاة خلفَهُ؟

قال: لا.

1۸٩ ـ وسمعتُ إسحاقَ ـ أيضًا ـ يقول: أوَّل مَن تكلَّمَ بالإرجاءِ؛ زعموا أنه (١) الحسنَ بن محمد ابن الحنفية (٢).

ثُم غلت المُرجئة حتَّى صارَ مِن قولِهِم، أن قومًا يقولون: مَن تركَ المكتوبات، وصومَ رمضان، والزَّكاة، والحجَّ، وعامَّةَ الفرائض مِن غيرِ جُحودٍ بها أنَّا لا نُكفِّره، يُرجى أمره إلى الله، بعد إذ هو مُقِرَّ. فهؤلاءِ الـمُرجئةُ الذين لا شكَّ فيهم (٣).

قلت: وعلى عدم التفريق بين الداعية وغيره أكثر أئمة السنة. ومن ذلك:

ما رواه اللالكائي (١٣٦٤) قال سفيان بن عيينة: لا تصلوا خلف الرافضي، ولا خلف الجهمي، ولا خلف القدري، ولا خلف المرجع.

وعند اللالكائي (١٨٢٥)، و«الحلية» (٧/ ٢٧) قال إبراهيم بن المغيرة: سألت سفيان [الثوري]: أأصلي خلف من يقول: الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا، ولا كرامة. وانظر أثر: (٢٨٧). والملحق: (في الصلاة خلف أهل البدع).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أن)، وما أثبته يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند (رقم/ ٢٠٤) ما المقصود بالإرجاء ها هنا، وأنه غير الإرجاء في الإيمان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن رجب تَطَلَّمُهُ في "فتح الباري" (٢٣/١): وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصَّلاة، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم، حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة.

وكذلك قال سفيان بن عُيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلال: معصية، وترك الفرائض من غير جهل، ولا عُذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقرُّوا ببعث النبي عَيْن، ولم يعملوا بشرائعه.

وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما شُئِلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي. فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة.. ثم ذكره. اه

وذكر الخلال (١١٠١) رسالة للإمام أحمد تَظَلَمُهُ في بيان الإيمان عند أهل السُّنة =



ثُم هُم أصنافٌ، منهم من يقول: نحن مؤمنون البتَّة، ولا نقول: عندَ الله، ويرون الإيمان قولًا وعملًا. وهؤلاء أمثلهم.

وفرقةٌ يقولون: الإيمان قول، وتصديقه العمل، وليس العمل مِن الإيمان؛ ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتُنا مُتقبَّلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد.

فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: أنَّهم المُرجئة التي لُعِنت على لسانِ الأنبياء:

أخبرنا بقية بن الوليد، عن زُرعة بن عبد الله الزُّبيدي، أن شيخًا حدَّثهم، عن مُعاذ بن جبل، قال: لُعِنت المُرجئةُ والقدريَّةُ على لسانِ سبعينَ نبيًّا، آخرهم محمد المُلِيُّاً.

والمرجئة، قال فيها: ويلزمه أن يقول إذا أقرَّ ثم شدَّ الزنار في وسطه، وصلى للصليب، وأتى الكنائس والبيع، وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلَّا أنه في ذلك يقرّ بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم.

ثم أسند الخلال (١١٠٤) عن حرب الكرماني قال: ثنا إسحاق \_ يعني: ابن راهويه \_ قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا عباد، قال: قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، رجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حقٌّ، ولكن لا أدري هي التي بخراسان. أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال مؤمل: قال سفيان: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة المنصوبة في الحرم.

قال: قلت: رجل قال: أنا أعلم أن محمدًا نبي، وهو رسول؛ ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش، أو محمد آخر. مؤمن هو؟ قال: نعم، هو مؤمن. قال مؤمل: قال سفيان: هو عند الله من الكافرين.

<sup>(</sup>١) رواه الشاشي في «مسنده» (١٣٩٩) من طريق بقية به.

وإسناده ضعيف، فيه: زُرعة بن عبد الله، قال أبو حاتم: شيخ مجهول، ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» (٣٠٦/٣).

وفيه كذلك: عنعنة بقية بن الوليد، وجهالة شيخ زُرعة بن عبد الله. وسيأتي مرفوعًا من حديث معاذ ﷺ (١٩٤).



19. حدثنا عبد الله بن خُبيق، قال: سمعت يوسف بن أسباط، يقول: أمَّا المُرجئةُ فهم يقولون: الإيمانُ كلامٌ بلا عملٍ؛ من شهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ فهو مُستكملُ الإيمان، كإيمان جبريل وميكائيل، وإن قتلَ كذا وكذا مُؤمنًا، وترك الصَّلاة، والصِّيام، والغُسلَ مِن الجنابةِ.

وهُم يرون السَّيفَ على أُمَّةِ محمدٍ ﷺ (١).

١٩١ حدثنا على بن يزيد، قال: حدثنا عِصمة بن المُتوكِّل، قال: سألتُ سُفيان بن عُيينة عن الـمُرجئة؟

قال: مَن زعمَ أن الصَّلاةَ والزَّكاةَ ليستا مِن الإيمان.

197 حدثنا أبو سُليمان يحيى بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثني فِطْر ابن خليفة، عن ابن سابط، عن أبي بكر الصّديق، قال: قال رسول الله ﷺ: «صِنفانِ مِن أُمَّتي لا يدخُلون الجنَّة: القدريَّةُ، والمُرجِئةُ»(٢).

<sup>(</sup>١) نحوه في «الشريعة» (٢٠٦٢) عن سفيان الثوري تَخَلَّلُهُ.

وفي «السنة» لعبد الله (٣٤٥) عن أبي إسحاق الفزاري، قال: سمعتُ سُفيان، والأوزاعي يقولان: إن قول المرجثةِ يخرجُ إلى السَّيف.

وانظر (ص٢٨٠) في نسبة مذهب الخوارج إليهم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٨)، وقال بعد أن ذكره مع غيره من الأحاديث: وهذه الأحاديث لمحمد بن عبد الرحمن القشيري بأسانيدها كلها مناكير بهذا الإسناد، ومنها ما متنه منكر، ومحمد هذا مجهول، وهو من مجهولي شيوخ بقية. اهقال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٨٢): محمد هذا مجهول، فالحديث غير ثابت عن أبي بكر، وهو مع هذا مُرسل؛ لأن ابن سابط لم يُدرك أبا بكر. اه

والحديث مروي من طرق مرفوعة وموقوفة سيأتي بعضها هاهنا، وخرجت بعضها في تعليقي على كتاب «السنة» لعبد الله (٦٤٤).



1/97

19٣ ـ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقيَّة، قال: حدثنا المعافى ابن عمران الموصلي، عن القاسم بن حبيب، عن نِزار بن حيَّان، عن عِكرمة، قال: قال ابن عبَّاس: اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنَّه شعبة من النَّصرانيَّة (١) ./

198 حدثنا عمرو بن عُثمان، قال: حدثنا بقيَّة، قال: حدثني أبو العلاء الدمشقي، قال: حدثني محمد بن جُحَادة، عن يزيد بن خمير (۲)، عن مُعاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا وإنَّ الله قد لعنَ المُرجئةَ والقدريةَ على لِسَانِ سَبعينَ نبيًّا، ألا

<sup>=</sup> قال ابن القيم كَلْمُهُ في "تهذيب السنن" (٢٩٨/١٢): والذي صعَّ عن النبي عَلَيْهُ في النبي عَلَيْهُ في النبي عَلَيْهُ في النبي عَلَيْهُ من طوائف أهل البدع: هم (الخوارج)، فإنَّه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح؛ لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي على وأمّا الإرجاء، والرَّفض، والقدر، والتَّجهم، والحلول وغيرها من البدع: فإنَّها حدثت بعد انقراض عصر الصَّحانة.

وبدعة القدر: أدركت آخر عصر الصَّحابة، فأنكرها من كان منهم حيًّا: كابن عمر، وابن عباس، وأمثالهما. وأكثر ما يجيء من ذمهم: فإنّما هو موقوف على الصَّحابة من قولهم فيه.

ثُم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصَّحابة، فتكلَّم فيها كبار التابعين الذين أدركوها كما حكيناه عنهم. ثم حدثت بدعة التَّجهم بعد انقراض عصر التابعين. اه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۱۰۹) من طريق نزار بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا هذا القدر فإنها شعبة من النصرانية».

وقال ابن عباس: اتقوا هذه الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية.

وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بنزار بن حيان بحال. اهـ

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وابن خمير وهو الهمداني أبو عمر الشامي الحمصي ثقة، روى عنه محمد بن جحادة، لكن ليس له رواية عن الصحابة الطرقيق ترجمته في "تهذيب الكمال» (١١٦/٢٣).

وعند من خرجه: (يزيد بن حصين)، وهو الذي يروي عن حذيفة ﷺ، ويروي عنه ابن جحادة. انظر ترجمته في «تاريخ دمشق» (٦٥/١٥٥).



## وإنَّ صِنفينِ مِن أُمَّتي لا يَدخلون الجنَّة: المرجِئة، والقدريَّة»(١).

- 190 حدثنا أحمد، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: حدثني سعيد بن صالح، عن حكيم بن جُبير، قال: قال إبراهيم: للمُرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام مِن عِدتهم مِن الأزارقة (٢).
- 197 حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا القاسم بن حبيب، عن رجل يقال له: نِزار بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: صِنفان مِن هذه الأُمَّة ليسَ لهما في الإسلام نصيبٌ: المُرجئةُ، والقدرية (٣).
- 19۷ حدثنا أحمد، قال: ثنا مُعاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: قال الأوزاعيُّ: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس مِن الأهواءِ أخوف عندهما من الإرجاء (٤).
- ۱۹۸ حدثنا أحمد، قال: ثنا مُؤمل، قال: سمعت سفيان يقول: قال إبراهيم: تركتِ الـمُرجئةُ الدِّينَ أرقَّ مِن ثوبِ سَابري (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٣٢). قال في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٤): رواه الطبراني، وفيه بقية بن الوليد وهو لين، ويزيد بن حصين لم أعرفه. اه وقد تقدم (١٩٢) نحوه من حديث أبي بكر ﷺ. وتقدم أيضًا (١٨٩) عن معاذ ﷺ موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيمان» (٢٠٥)، وعبد الله في «السنة» (٦٠٧). وانظر بقية تخريجي له هناك.

والأزارقة: فرقة من فرق الخوارج كما تقدم في عقيدة حرب كَفْلَللهُ.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الإيمان» (٢٠٠)، وعبد الله في «السنة» (٦٤٤). وفي إسناده نزار بن
 حيان وهو ضعيف، وقد تقدم (١٩٣).

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٣) مرفوعًا من طريق القاسم عن نزار به.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الإيمان» (٦٥)، وابنه عبد الله في «السنة» (٧١١)، ولفظهما: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «الإيمان» (١٩٩)، وابنه عبد الله في «السنة» (٦٠٥). والثوب السَّابري: هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته.



- 199 حدثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا أبو أحمد، عن زياد بن المنذر، قال: سمعت الشَّعبي يقول: لو كانت المرجئة من الدَّواب لكانوا حُمُرًا(١).
- ٢٠٠ ـ حدثنا أحمد، نا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرَّقِي،
   قال: أخبرنا أبو مليح، قال: سئل ميمون عن كلام المُرجئة؟
   فقال: أنا أكبرُ مِن ذلك (٢٠).
- ٢٠١ عدد الله عدد الرحمن، قال: حدثني محمد بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبد الله بن رافع، أن ذرًا أبي عمر (٣) أتى ابن جُبيرٍ يومًا في حاجَةٍ، قال: فقال: لا حتًى تُخبرني على أيِّ دينٍ أنت اليوم؟ فإنَّك لا تزال تلتمِسُ دينًا قد أضللته، ألا تستحي مِن رأي أنت أكبر منه؟! (٤)

<sup>(</sup>۱) في إسناده: زياد بن المنذر الأعمى رافضي، كذَّبه ابن معين. «التقريب» (۲۱۰۱). قلت: وهذا الأثر من تحريفه وكذبه، فإن هذا الأثر مروي عن الإمام الشعبي كَالله من عدة طرق في ذم الرافضة لا المرجئة. وقد خرجتها في تعليقي على «السنة» لعبد الله (۱۲۵٤)، ولفظه: (لو كانت الشّيعةُ من الطّيرِ لكانت رَخَمًا، ولو كانت مِن البهائم لكانت حُمُرا).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «الإيمان» (۲۰۲)، وابنه عبد الله في «السنة» (۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) هو ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو عمر الكوفي. قال أبو داود: كان مرجعًا.

وعند الخلال (٩٥٣) قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سألت أبا عبد الله قلت: أول من تكلّم فيه ذر.

وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٨/ ٥١١).

وابن جبير هو سعيد كَظَلْتُهُ. وانظر (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السنة» (٦٤٥).

وفي «السنة» لَعبد الله (٦٧٤) قال: حدثني سُويد بن سعيد، ثنا حفص بن غِياثٍ، وعبد الله بن الأجلح، عن الحسن بن عُبيدالله، قال: سمعت إبراهيم يقول لذَرَّ: ويحك يا ذَرُّ! ما هذَا الدِّينُ الذي جئت به؟ قال ذرِّ: ما هو إلَّا رأيٌّ رأيتُه. قال: ثم سمعت ذرَّا يقول: إنه لدِينُ الله عَلَىٰ الذي بعث الله به نوحًا عَلَيْهِ !



- ۲۰۲ حدثنا أبو الأزهر، قال: ثنا سعيد بن عامر، عن سلام، عن أيوب، قال: أنا أكبرُ من الإرجاء (١٠).
- ٢٠٣ -حدثنا أبو الأزهر، قال: سمعت أبا ضمرة يقول: قال أبو حازم (٢٠): لعن الله دينًا أنا أكبر منه (٣).
- **٢٠٤** ـ حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السَّائب، عن زاذان وميسرة، قالا: أتينا الحسن ابن محمد، فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟! وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة (٤).

قال زاذان: فقال لي: يا أبا عُمر؛ لوددت أني مِتُّ قبل أن أخرجَ هذا الكتاب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «الأوائل» لأبي عَروبة (١٣٦) عن أيوب قال: أنا أكبر من الإرجاء، إن أول من ت تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة يقال له: الحسن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مزاحم)، وهو تصحيف. والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٣) في «السنة» لعبد الله (٨٩٣) قال أبو حازم: لعنَ الله دِينًا أنا أكبر منه \_ يعني: التكذيب بالقدر \_، وأبو حازم هو: سلمة بن دينار (١٤٤هـ) كَثَلَتْهُ.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن هو ابن الحنفية رحمهم الله، وكتابه هذا رواه بتمامه ابن أبي عمر العدني في «الإيمان» (٨٠) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في «الإيمان» (١٩٦)، وابنه عبد الله في «السنة» (٦٤٣).

قلت: المراد بالإرجاء هاهنا هو: تأخير أمر عثمان، وعلي رفي الى ربهما، فهذا الذي كان يسمى إرجاء في أول الأمر.

روى الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) (٩٧٦) عن الفراء الرازي قال: سُئل ابن عيينة عن الإرجاء؟ فقال: الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان، فقد مضى أولئك، فأمّا المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل، فلا تُجالسوهم، ولا تؤاكِلوهم.

وقال الطبري: الصواب من القول في المعنى الذي من أجله سُميت (المرجئة) مرجئة: أن يُقال: إن الإرجاء معناه ما بينًا قبل، من تأخير الشيء، فمؤخّر أمر عليِّ وعثمان اللهي الله وتارك ولايتهما، والبراءة منهما: مُرجئًا أمرهما، فهو (مرجئ).



٧٠٥ ـ قال أحمد: لا يُعجبني للرَّجُلِ أن يُخالِطَ المُرجِئة(١).

۲۰۲ حدثنا بشار بن موسى، قال: قيل لشريك / ونحنُ عنده: يا أبا الم الم المرب عبد الله؛ كانوا يتزاورُون وأهواؤهم مُختلفة؟ قال: لا.

حدثنا مُغيرة، قال: سلَّمَ التيميُّ على النَّخعيِّ فلم يرُدَّ عليهِ (٢). وسَلَّمَ ذَرُّ على سعيد بن جُبيرِ فلم يرُدَّ عليه (٣).

ومُؤخِّر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنه، فهو (مرجئ).

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا، هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإيمان قول بلا عمل، وفيمن كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. اهـ

(١) انظر: «السنة» للخلال (٢/ ٣٥/ باب: مجانبة المرجئة).

وفي «طبقات الحنابلة» (٢٢٦/٢) قال الإمام أحمد كَثَلَثُهُ: تقرَّبُوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء، فإنّه من أوثق الأعمال إلينا.

وفي "عقيدة أصحاب الحديث" (١٠٩) بإسناده عن ابن خزيمة قال: سمعت أحمد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلًا، وأنا أبغضهم عن معرفة. أولًا: إنهم لا يرون للسلطان طاعة. والثاني: إنه ليسَ للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل.

(٢) في «مسائل حرب الكرماني» (ص٤٦٠) قال أحمد بن سعيد الدارمي: إبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء بالكوفة.

قال عبد الله في «السنة» (٦٥٠): حدثني أبي، ثنا أسود بن عَامِر، ثنا شريك، عن المُغيرة، قال: مَرَّ إبراهيم التَّيمي، بإبراهيم النَّخعي؛ فسلَّمَ عليه؛ فِلم يَرُدَّ عليه.

وفي «تهذيب الكمال» (٨/ ٥١٢) عن شريك، عن مغيرة: سلّم ذرّ على إبراهيم النخعى فلم يرد عليه؛ لأنه كان يرى الإرجاء.

(٣) قال عبد الله في «السنة» (٦٥٢): حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر بن زياد \_ يعني: الأحمر \_ عن حمزة الزَّيات، عن أبي المُختار، قال: شكا ذَرِّ سعيد بن جُبير إلى أبي البختري الطَّائي، فقال: مررتُ فسلمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ!! فقال أبو البختري لسعيد بن جُبير.

فقال سعيد بن جُبير: إنَّ هذا يجدِّدُ كُلِّ يومٍ دينًا، لا والله لا كلمته أبدًا. وانظر هاهنا ما تقدم (٢٠١).



## قيل له: لم يا أبا عبد الله؟

قال: لأنهم كانوا يرون الإرجاء؛ زعموا أن الصَّلاة ليس من الإيمان، إنَّما الإيمان قول! (١) وقد حدثنا أبو إسحاق، عن البراء في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

۲۰۷ ـ حدثنا أحمد بن سُليمان الباهلي، قال: ثنا مرحوم العطَّار، قال: سمعت أبي وعمي، سمعا الحسن ينهى عن مُجالسة معبد الجهني، ويقول: لا تُجالسُوه ؛ فإنَّه ضالٌ مُضِلُّ (٣).



<sup>(</sup>۱) وعند الخلال (۱۰۲٤) أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا يحيى بن آدم قال: شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة، فقال له: قم، وأبى أن يجيز شهادته. فقيل له: ترد شهادته؟! فقال: أجيز شهادة رَجُلٍ يقول: الصّلاة ليست من الإيمان!!

<sup>(</sup>٢) روى الخلال في «السنة» (١١٤٢) عن الأثرم، عن أحمد قال: ثنا أبو المتوكل، والحسن بن موسى، قالا: حدثنا شريك وحجاج، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء على المناه المناء المناه المنا

قلت: أصل الحديث رواه البخاري في (بَابِ الصَّلَاةُ مِن الإِيمانِ، وقولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ البَقَرَة: ١٤٣]، يَعنِي: صَلَاتَكُم عِندَ البَيتِ). اهـ

<sup>(</sup>٣) «السنة» لعبد الله (٨٢٥)، و«القدر» للفريابي (٣٤٥). وانظر بقية تخريجي له في «السنة».

قلت: معبد الجهني إمام القدرية. فهذا الأثر يلحق بأبواب ذم القدرية.





٨٠٨ ـ سمعتُ إسحاق يقول: الخيرُ والشَّرُّ مِن الله مقدورٌ على عِباده.

۲۰۹ حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عُمر بن محمد، قال: كنتُ عِند سالم ابن عبد الله، فقال له رجلٌ: الرَّجل يزني، كتبهُ اللهُ عليه؟

قال: نعم.

قال: ويُعذِّبُه عليه ؟

قال: نعم<sup>(۲)</sup>.

\* ٢١ -حدثنا محمد بن الوزير الدِّمشقي، قال: حدثنا يوسف بن السَّفر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شِهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الله على الله الله الله الله الله قال: وعد موسى أن يُكلِّمه خرج إلى الوقتِ الذي وعده الله، قال: فبينا هو يُناجي ربَّه إذ سمع خلفه صوتًا، فقال: إلهي إني لأسمع خلفي صوتًا، لعل قومي ضلُّوا ؟

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب كَثَلَثه إجماع أهل العلم في مسائل القدر. انظر: فقرة (١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٩١٠)، والأُجرَّي في «الشريعة» (٥٤٦) وزاد فيه: ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل، وقال: قُم. وسيورده المصنف من طريق آخر (٢٥٥).



قال: نعم یا موسی.

قال: إلهي فمن أضلُّهم؟

قال: أضلهم السَّامري.

قال: إلهي، فيمَ أضلُّهم؟

قال: صاغ لهم عجلًا جسدًا له خُوار.

قال: إلهي، هذا السَّامري صاغَ لهم العِجل، فمن نفخَ فيه الرُّوح حتَّى صارَ له خُوار؟

قال: أنا يا موسى.

قال: فَوَعزَّتِكَ إللهي ما أضلَّ قُومي أحدٌ غيرَك.

قال: صدقتَ با حَكيم الحُكماء، لا ينبغي لحكيمٍ أن يكونَ أحكم مِنك»(١).

٢١١ -حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا بقيَّة بن الوليد، عن أرطأة بن المنذر، عن بشير، عن مُجاهد، عن ابن عُمر، أن النبي على قال: "إنَّ الله أوَّل شيءٍ أخذَ القلمَ بيمينِه، وكِلتا يديهِ يمينُ، فكتبَ الدُّنيا بما فيها مِن عملٍ مَعمولٍ بَرِّ أو فاجِرٍ، رَطبٍ أو يَابسٍ، وأحصَاهُ في الذِّكرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردويه، كما في «الدر المنثور» (٥/ ٥٩١).

وفي إسناده: يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي.

قال العُقيلي: يحدث عن الأوزاعي بالمناكير. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة: هذا متروك الحديث.

وقال أبو ررعه. هذا متروك الحديث. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (٦/ ٤٤١)، و«الكامل» (٧/ ١٦٢).

وفي كتاب الله تعالى ما يشهد لمعناه كما قال تعالى عن موسى عَلَيْتَلَا أَنه قال: ﴿إِنَّ فِي لِلَّا فِئْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِى مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيْنًا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿ لَنَا وَارْحَمَّنَا ۚ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿ إِنَّا عَرَاف: ١٥٥].



ثُم قال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا لَنَّا خَنَا اللَّسخة نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا الْجَاثِيةَ: ٢٩] فهل تكونُ النَّسخة إلَّا مِن شيءٍ قد فُرغَ مِنه؟ » (١٠). /

۲۱۲ ـ [حدثنا إسحاق]، قال: ثنا بقيَّة بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن راشد بن سَعْد، [عن عبد الرحمن] بن أبي قتادة (٣) البصري، عن أبيه، عن حكيم بن حِزام (٤)، أن رجلًا قال: يا رسول الله، [أنبتدئ] الأعمال، أم قُضي القضاء ؟

فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ أخذَ ذُرِّيةَ آدمَ مِن ظهرِهِ، ثُم أفاضَ بِهم في كَفيهِ، ثُم أشهدَهُم على أنفُسهِم، ثُم قال: هؤلاءِ في النَّارِ، فأهل الجنَّةِ مُيسَّرونَ لعملِ أهل البَّارِ»(٥) لعملِ أهل البَّارِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۰)، والفريابي في «القدر» (۷۱٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۳٦٥)، والآجري في «الشريعة» (۳۷۸)، وفيه: عن أرطأة بن المنذر، عن مجاهد، أنه بلغه عن ابن عمر ﷺ.. فذكره.

وعند ابن أبي عاصم تصريح بقية بالتحديث. والحديث صحيح بشواهده الكثيرة. قال الكرجي القصّاب تَظَلَّهُ في «نكت القرآن» (١٤٢/٤) عند قوله تعالى: ﴿هَنَا كِنَبُنَا يَظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَا كُنَا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الجَالْبَةَ: ٢٩] قال: حُجّة على المعتزلة والقدرية إذ النسخ لا يكون إلَّا مما فرغ منه مرة، ولو كانت كتابة ابتداء كان \_ والله أعلم \_: (إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون). اهو وانظر ما سيأتي في (باب القلم) أثر رقم/ (٣١١ و٣١٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين [] طمس في الأصل بسبب التصوير، وما أثبته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «التاريخ الكبير» (٨/ ١٩١)، و«الثقات» (٧/ ٧٥): عبد الرحمن ابن قتادة البصري. وهو كذلك عند من خرجه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (عن هشام بن حكيم بن حِزام).

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٩١)، والطبري في «التفسير» (١١٧/٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٦٨/ ٤٣٤). قال في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٨٧): فيه =



۲۱۳ حدثنا یحیی بن عثمان، قال: ثنا محمد بن حِمْیَر، قال: حدثنی یزید بن یوسف، عن أبی عبد الرحمن الأنصاری، عن عَمرو بن دینار، عن عبد الرحمن بن سابط، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لعلَّكَ أن تَبقی بعدِی حتَّی تُدرِكَ قومًا یُكذِّبونَ بقدرِ الله، ویحملون الذُّنوب علی عبادِه، واشتَقُوا كلامهم مِن النَّصاری، فإذا كان ذلك؛ فابرأ إلی الله منهم».

فكان ابن عباسٍ يرفعُ يديه فيقول: اللهم إني أبرأُ إليكَ منهم، كما أمرني رسول الله ﷺ (١).

<sup>=</sup> بقية بن الوليد، وهو ضعيف، ويحسن حديثه بكثرة الشواهد، وإسناد الطبراني حسن.اه

قلت: يشهد له ما رواه أحمد (١٧٦٦٠)، والحاكم (٣١/١) من حديث عبد الرحمن ابن قتادة السُّلمي ﷺ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ﷺ خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي». قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر». قال الحاكم: هذا حديث صحيح، قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة، وعبد الرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة ﷺ. اه.

<sup>(</sup>۱) في إسناده يزيد بن يوسف الرحبي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٨٤).

ورواه الطبراني في «الكبير» (١١/٢/١١) من طريق آخر. قال في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٥): رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك. اه قلت: والبراءة من القدرية ثابتة عن ابن عمر را

فقد روى مسلم في "صحيحه" (١) عن ابن عمر الله قال: فإذا لقِيتَ أولئك [يعني: القدرية] فأخبرهم أني برِيء منهم، وأنهم بُرآء منّي. وانظر هاهنا كذلك (٢٥٤). وفي "السنة" لعبد الله (٩٠١) بإسناد صحيح عن مُجاهد، عن ابن عباس الله قال: ذُكِرَ عندَهُ أهل القدر، فقال: لو وأيتُ أحدًا مِنهم لعضضتُ بأنفِهِ. قال مجاهد: قال ابن عُمر مِنكم بريء.

قلت: وأما علاقتهم بالنصارى فقصة الجاثليق الذي أنكر القدر عند عمر بن الخطاب رائع مشهورة. وقد خرجتها في كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد (٩٠٦).



۲۱٤ حدثنا هِشام بن عمار، قال: حدثنا سوید بن عبد العزیز، قال: ثنا قُرَّة بن عبد الرحمن بن حیویل، عن أبي قبیل حُیيّ ابن هانئ السمَعَافِري، عن شُفي بن ماتع الأصبَحِي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: دخلت على رسول الله على وفي یدهِ کتابٌ، فقال: «هذا کتابٌ کتبَهُ ربُّ العالمین بِعدَدِ أهلِ الجنَّةِ، فیهِ أسماؤهم وأسماءُ آبائِهم، ثُمَّ أُجملَ على آخرِهم، لا يُزادُ فِيهم ولا يُنتقص، وبِعَدَدِ أهلِ النَّارِ، فيهِ أسماؤهم، وأسماءُ آبائِهم، ثُمَّ أُجمِلَ على أخرِهم، لا يُزادُ فِيهم، ولا يُنتقصُ، وبِعَدَدِ أهلِ النَّارِ، فيهِ أسماؤهم، وأسماءُ آبائِهم، ثُمَّ أُجمِلَ على آخرِهم، لا يُزادُ فيهم، ولا يُنتقصُ».

فقال رجلٌ: ففيمَ العملُ يا رسول الله؟

فقال: «اعمَلوا وسَدِّدوا، فإنَّ صاحِبَ الجنَّةِ خاتِمٌ بعملِ أهل الجنَّةِ، وإن عَمِلَ أيَّ عَمَل، وإن صاحِبَ النَّارِ خاتمٌ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، وإن عمل أيَّ عَمَل، ثُم قال: ﴿فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي اللَّفوريُ: ٧]»(١).

۲۱۵ حدثنا عُثمان بن سلام الأهوازي، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن عزرة بن ثابت، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى ابن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: غدوتُ على عمران ابن حُصين يومًا من الأيام فقال لي عمران: يا أبا الأسود؛

وفي «القدر» للفريابي (٣٤٨) عن الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن، كان نصرانيًّا فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد.

وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٧٩) قال ابن أبي هند: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۲۳)، والترمذي (۲۱٤۱)، وقال: حسن غريب صحيح. وحسَّنه في «الفتح» (۲/۲۹۱).

أرأيت ما يعمل النَّاس اليوم، ويكدحون فيهِ، شيء قُضي عليهم، ومضى عليهم في قدر قد سبق؟ أو شيء فيما يستقبلون مما أتاهم [به] نبيهم ﷺ، واتَّخِذَت به عليهم الحُجَّة؟

قال: قلتُ: بل شيء قُضي /عليهم.

قال: فقال عمران: فهل يكون ذلك ظُلماً؟

قال: فَفْزِعتُ مِن ذلك فَزَعًا شديدًا، ثُم قلتُ: إنَّه ليس شيء إلَّا خَلْقُ الله، ومُلك يده، ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

قال: فقال عمران: سدَّدك (۱) الله، والله ما سألتُك إلَّا لأُحرِزَ عقلك، إن رجلًا مِن مُزينة، \_ أو جُهينة \_، أتى رسول الله ﷺ، فقال:

يا رسول الله؛ أرأيت ما يعمل النَّاس اليوم ويكدحون فيه، أشيءٌ قُضِيَ عليهم، ومضى عليهم في قدرٍ قد سبق؟ أو فيمَ يستقبِلون مما أتاهم به نبيهم، واتخذت به الحُجَّة عليهم؟

قال: «بل شيءٌ قُضِيَ عليهم، ومَضى عليهم».

قالوا: يا رسول الله؛ فلم يعملون إذًا؟

فقال رسول الله ﷺ: «من كان الله خلقه لوَاحِدةٍ مِن المنزِلتينِ يهيئه الله لِعَملِها، وتصدِيقُ ذلك في كتابِ الله: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿) وَتَقْرَلُهَا ﴿) [الشّمس: ١٨٥٧]»(٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (سدد الله).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۹۳۱)، ومسلم (۲۸۳۲).

قال الكرجي القصاب كَلَّشُهُ في «نكت القرآن» (٤/ ٥٢٠): قوله: ﴿ فَأَلَمْهَا فَجُورَهَا وَنَقُولُهَا اللهِ وَتَقُولُهَا اللهِ مَا أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النفس فجورها، كما ألهمها تقواها. \_ ثم ذكر حديث عمران اللهه هذا \_ ثم قال:



٢١٦ حدثنا المُسيّب بن واضح، قال: ثنا يوسف بن أسباط، عن بحر (١) السَّقاء، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما كانت زندقَةٌ قَطّ إلَّا كان أصلُها التَّكذيبَ بالقدَرِ» (٢).

۲۱۷ حدثنا أبو الفضل عباس بن الوليد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سُليمان بن عُتبة السُّلمي، قال: حدثنا يُونس بن ميسرة بن حَلْبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدَّرداء، أنهم قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت ما نعمل، أفي شيءٍ قد فُرغَ منه؟ أم شيء نستأنفه؟

فقال رسول الله ﷺ: «في شيءٍ قد فُرغَ مِنهُ».

قالوا: فكيف بالعمل بعد القضاء؟

فأجاب رسول الله ﷺ بمثل ما في كتاب الله سواء. فأي شيء بقي لهم؟ لولا بلاؤهم، وشقاؤهم.

قلت: وله شواهد كثيرة من كلام السَّلف ذكرتها في تعليقي على «الإبانة الصغرى» (ص ١٦ و ١٣٤).

ولو لم يكن عليهم من الحجة إلّا أنفسهم لكفاهم، حيث يسمعون هذه الأشياء الواضحة المسكتة، فلا يقررون قوله، ولا يستطيعون فهمه؛ لأن أفهامهم عنها مقيدة بما سبق من القضاء عليهم بالشقاء، فلا يستطيعون أن يسعدوا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحيى)، والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٠)، والآجري في «الشريعة» (٣٩٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥٤٣) من طريق بحر السَّقاء، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﴿ الإبانة الكبر» (١٨٦/٦) من طريق بحر السَّقاء، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي ﴿ الكبير المَعْمَلُ عَن بحر السَّقاء، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي ﴿ اللهِ عَن النبي ﴾ وفي إسناده بحر السَّقاء، قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥٤): كل رواياته مضطربة، ويخالف النَّاس في أسانيدها ومتونها، والضَّعف على حديثه بَيِّن. اه قال في «اللاّلئ المصنوعة» (١/ ٢٣٥): له شواهد. ثم ذكرها.



فقال رسول الله ﷺ: «كُلُّ امرىءٍ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له»(١).

۲۱۸ -حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة بن عُقبة، قال: حدثني عمرو بن شعيب، قال: كنت عند سعيد بن المسيّب إذ جاءه رجل، فقال: إن ناسًا يقولون: قدَّرَ الله كُلَّ شيءٍ ما خلا الأعمال.

فغَضِبَ سعيدٌ غضبًا لم أره غضبَ مثله قطَّ، حتى همَّ بالقيام، ثم قال: فعلوها! فعلوها! ويحهم لِمَ يعملون؟! أما أنِّي قد سمعت فيهم بحديثٍ كفاهم به شرَّا.

فقلتُ: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟

فقال: حدثني رافع بن خَديج، عن النبي ﷺ قال: «سيكونُ في أمتي قومٌ يُكذِّبون بالله وبالقرآنِ، وهم لا يشعرون».

قال: فقلت: يقولون كيف يا رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷٤۸۷)، والفريابي في «القدر» (۳۸)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۳۵۲)، والحاكم (۲/۲۶) وزاد فيه: ثم أقبل يونس بن ميسرة على سعيد بن عبد العزيز فقال له: إن تصديق هذا الحديث في كتاب الله ﷺ فَيْل. فقال له سعيد: وأين يا ابن حلبس؟ قال: أما تسمع الله يقول في كتابه: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللهِ لَوْ يَا ابن حلبس؟ قال: أما تسمع الله يقول في كتابه: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ فِيكُم رَسُولَ اللهِ لَوْ يَا ابن حلبس؟ قال: أما تسمع الله عبد إليكم المَيْو وَاعْلَمُواْ أَنَ فِيكُم اللهُ لَوْ يَعْلِمُكُم وَلَا اللهِ عَبْبَ إِلَيْكُم الْإِيمُ اللهُ وَالْقَسُوقَ وَالْقِصْيَانَ أَوْلَتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ الحُجْرَاتِ: ٧] أرأيت يا سعيد لو أن هؤلاء أهملوا كما يقول الأخابث، أين كانوا يذهبون حيث حُبِّبَ إليهم، وزُيِّنَ لهم، أو حيث خُبِّبَ إليهم، وزُيِّنَ لهم، أو

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ

وتَعقَّبه الذهبي، فقال: بل قال ابن معين في سليمان بن عتبة: لا شيء. اه قلت: سليمان بن عتبة: لا شيء. اه قلت: سليمان بن عتبة مختلف فيه، فقد وثَّقه دحيم، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: ثقة. [انظر: «تهذيب الكمال» (٣٨/١٢)].

قلت: وللحديث شواهده كثيرة، وقد تقدم شيء منها.



قال: «يُقِرُّون ببعضِ القدرِ، ويكفُرون ببعضٍ».

قال: قلتُ: يقولون ماذا يا رسول الله؟

قال: "يقولون الخيرُ مِن الله، والشَّرُّ مِن إبليس، ثم / أمه/أ يقررؤون على ذلك كتاب الله؛ فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فماذا تلقى أُمَّتي منهم مِن العداوة والبغضاء، ثم يكون المسخُ؛ فيُمسَخُ عامَّةُ أولئك قِردةً وخنازِيرَ، ثُم يكونُ الخسفُ، فقلَّ من ينجُو مِنهم، المؤمنُ يومئذٍ قليلٌ فرَحُهُ، شديدٌ غمُّهُ».

ثُم بكى النبي ﷺ حتَّى بكينا لبُكائِهِ.

فقيل: يا رسول الله؛ ما هذا البُكاء؟!

قال: «رحمةً لهُم الأشقياء؛ لأنَّ منهم المُجتهِدَ، ومِنهُم المُتَعبِّدَ، أما إنَّهم ليسوا بأوَّلِ مَن سبقَ إلى هذا القولِ، وضاقَ بحملِهِ ذرْعًا، إن عامَّةَ مَن هلكَ مِن بني إسرائيل بالتَّكنِيب بالقدرِ».

فقيل: يا رسول الله؛ فما الإيمانُ بالقدرِ؟

قال: «أن تُؤمنَ بالله وحدَهُ، وتؤمنَ بالجنَّةِ والنَّارِ، وتعلمَ أنَّ اللهَ تبارك وتعالى خلقهما قبلَ الخلقِ، ثُم خلقَ الخلقَ لهما، فجعلَ مَن شاءَ مِنهُم للنَّارِ، عدلًا منهُ، فكُلُّ يعملُ لِما فُرغَ منهُ، وصائرٌ إلى ما خُلِقَ له».

فقلت: صدقَ اللهُ ورسولُهُ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٤٥٨٤)، والآجري في «الشريعة» (٣٨٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥١٧)، واللالكائي (١١٠٠) من هذا الطريق. قال أبو حاتم: هذا حديث عندي موضوع. «علل الحديث» (٢٨٠٧).



۲۱۹ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، عن ابن عُمر، عن عُمر، عن رسول الله على أنَّه قال: "يُسنَادِي مُنادٍ يومَ القيامَةِ: ليَقُم خُصَمَاءُ الله، وهُم القدريَّة»(۱).

• ۲۲ ـ حدثنا زيد بن يزيد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سُليمان بن سُفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله

ورواه العُقيلي في «الضعفاء» (٤٥٨٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٥/٤)، والفريابي في «القدر» (٢٢٣)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥١٧) من طريق حسان الكرماني، عن عطية بن عطية، عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب نحوه.

قال العُقيلي: عطية مجهول بالنقل، وفي حديثه اضطراب، ولا يتابع عليه. ثم أسنده من طريق أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت عند ابن المسيب.. فذكر نحوه.

ثم أسنده العُقيلي من طريق ابن المقرئ، عن ابن لهيعة.. كما عند المصنف. ثم قال العُقيلي: فلم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرئ، ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب. اه

قلت: وهذا الحديث وإن كان لا يصح بهذا السياق ولا يعرف به، فلمتنه شواهد تشهد لصحة ما فيه، ولولا خشية الإطالة لأتيت لكل طَرف منه بما يشهد له من الأحاديث والآثار.

(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥١٠). قال أبو حاتم في «علل الحديث» (٢٨١٠): هذا حديث منكر، وحبيب بن عمر ضعيف الحديث، مجهول، لم يرو عنه غير بقية. اه

قال ابن القيم في «شفاء العليل» (١٢٩/١): ولكن حبيب هذا قال الدارقطني: مجهول. والحديث مضطرب الإسناد، ولا يثبت.

قال: والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره؛ كالذين قالوا: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعَام: ١٤٨].

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السَّابق. والطائفتان خُصماء الله. اهـ

قلت: في الباب أحاديث وآثار تشهد بأن القدرية خُصماء الله تعالى، ذكرتها في تخريجي لكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد (٨٢٩). وسيأتي ها هنا بعض منها. انظر: (٢٤٦).



ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: ﴿فَمِنَهُمُ فَعَلَتُ النَّبِي عَلَيْهُ فَعَلَّتُ: شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مَا نَعَمَل! أَعْلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنه ؟ أَمْ شِيءٌ لَمْ يُفْرِغَ مِنه ؟ شيءٌ لَمْ يُفْرِغُ مِنه ؟

قال: «بل على شيءٍ قد فُرغَ مِنهُ، وجَرَتْ بهِ الأقلامُ يَا عُمر؛ ولكن كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ»(١).

۲۲۱ حدثنا محمد بن مُصَفَّى، قال: حدثنا بقيَّة، قال: حدثنا ابنِ أبي جميلة، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله لو شاءَ أن لا يُعصَى ما خلقَ إبليسَ"(٢).

۲۲۲ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقيَّة، عن سعيد بن جميل (۳)، عن ثابت البُناني، قال: سمعت ابن عُمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكونون مُكذِّبينَ زنديقين؛ ألا وهُم مجوسُ هذه الأُمَّة، مَا هلكت أُمَّة قطّ إلَّا بشركها، و[لا] كان (٤)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۱۱) وقال: حديث حسن غريب. وابن أبي عاصم في «السنة» (۱٦٩). ورواه أحمد (٥١٤٠)، والترمذي (٢١٣٥) من وجه آخر عن عمر ﷺ ولفظه: «فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كُلًا ميسرٌ أما من كان من أهل السعادة؛ فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء؛ فإنه يعمل للشقاء».

قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وعمران بن حصين رفي، وهذا حديث حسن صحيح. اه

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٩٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٣٣).
 والحديث ضعيف؛ في إسناده محمد بن أبي جميلة مجهول. «لسان الميزان» (٦/ ٩٤).
 وله شواهد لا يثبت منها شيء. انظر: «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٣٣).

وثبت هذا اللفظ من قول عمر بن عبد العزيز كَثَلَثْه ؛ رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (١٨٢٧)، والفريابي في «القدر» (٣١٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «السنة» لابن أبي عاصم: (سعيد بن أبي جميل)، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وكان بدؤ شركها..». والزيادة من «السنة» لابن أبي عاصم.



۹۸/ ب

## بدءُ شِركها بعد إيمانِها إلَّا بتكذِيبِ بالقدرِ»(١).

۲۲۳ حدثنا ابن مُصفَّى، قال: حدثنا أبو المُغيرة، قال: ثنا أبو يحيى اليماني / الحبشي، قال: سمعت طاووسًا يُحدِّث عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لكُلِّ أُمَّةٍ مجوسٌ، وإن مجوسَ أُمَّتي لأقوامٌ يُكذِّبُون بمقادِيرِ الله، وإنَّ أدنَى تكذيبِ بالقدرِ كمثلِ مَن أشركَ بالله بعدَ الإيمانِ»(٢).

۲۲٤ - حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقيَّة، عن عُمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ لما نزلت: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ التّحوير: ٢٨] قالوا: الأمر إلينا، إن شِئنا استقمنا، وإن شِئنا لم نَستقم.

فأهبط الله عليه جبريل يقول: كذبوا يا محمد، ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ التَّكوير: ٢٩].

فَفَرَّجَ ذلك عن رسول الله ﷺ (٣).

٧٢٥ -حدثنا الحُميدي، قال: حدثنا سُفيان، قال: ثنا أبو الزِّناد،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣٦) عن محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقية، ثنا عمر بن محمد الطائي، عن سعيد بن أبي جميل، عن ثابت به. وهو حديث ضعيف. وروى ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٣١)، والفريابي في «القدر» (٢٤١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥٢٤) نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي إسناده ضعف.

 <sup>(</sup>۲) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» (۲۰۹۰).
 وفي إسناده: أبو يحيى اليماني، ضعّفه ابن معين.
 انظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (ص٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٤٢٣)، وإسناده ضعيف. وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٨١١) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما نزلت: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ التّحوير: ٢٨] قال أبو جهل لعنه الله: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم. فنزلت: ﴿وَمَا تَشَاّءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ التّحوير: ٢٩].



عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «احتَجَّ آدمُ ومُوسى، فقال موسى: يا آدمُ؛ أنتَ أبونا [خَيبتنا]، وأخرجتنا من الجنَّةِ!

فقال آدمُ: يا مُوسَى؛ اصطفاكَ اللهُ بكلامِهِ، وخَطَّ لكَ في الأَلواحِ بيدِهِ، أتلُومُني على أمرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عليَّ قبلَ أن يخلُقَني بأَربعِينَ عامًا ؟».

قال رسولُ الله ﷺ: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى "(١).

۲۲٦ حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سليمان بن عُتبة، قال: سمعت يونس بن مَيسرة بن حَلبس، يُحدِّثُ عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدَّرداء، عن النبي عَلِيُّ قال: «لا يَبلغُ العَبدُ حَقيقة الإيمان حَتَّى يَعلَمَ أنَّ ما أصابَهُ لم يَكُن لِيُحِطِئهُ، وأن ما أخطأهُ لم يَكُن لِيُصِيبَهُ، ولا يَدخُل الجنَّة عاقٌ، ولا مُدمِنُ خمرٍ، ولا مُكذِّبٌ بقدر»(٢).

۲۲۷ حدثنا محمود، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: ثنا رباح ابن الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عَبلَة، عن أبي يزيد الأزدي، عن عُبادة بن الصَّامت، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أولُ ما خلقَ اللهُ القلمَ، فقال له: اكتُب. فقال: يا ربِّ؛ وما أكتُبُ؟ قال: اكتُب مقادِيرَ كُلِّ شيءٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الحُميدي في «مسنده» (۱۱٤۹)، وما بين [] منه. والحديث رواه البخاري (۳٤٠٩)، ومسلم (٦٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٤٨٤)، والفريابي في «القدر» (٢٠٠ و٢٠١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٩/٤). قال في «مصباح الزجاجة» (٣٩/٤): هذا إسناد حسن، سليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. اه

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٦)، وابن أبي عَروبة في «الأوائل» (٣)، والضياء
 في «الأحاديث المختارة» (٤٤٦) من طريق الطبراني.

ورواه أبو داود (٤٧٠٢)، والترمذي (٢١٥٥ و٣٣١٩) من طريق أخرى. والحديث صحيح مروي عن جمع من الصحابة على بعدة طرق.



۲۲۸ ـ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن الأوزاعي، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ مجوسَ هذه الأُمَّة قَومٌ يُكذِّبون بأقدارِ الله؛ إن مَرِضوا فلا تَعودوهم، وإن لقيتُموهم فلا تُسلَمُوا عليهِم، وإن مَاتُوا فلا تَشهدوهم اللهُ.

قلت: لم يصحّ سماعه كما جزم به المزي.

قال الحاكم: وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عليها. اهـ

قال العُقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٦٠) بعد أن ساق حديث ابن عمر ﷺ: وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف. اه

وانظر: «اللّالئ المصنوعة» (١/ ٢٣٧) فقد أطال في جَمع طرقه، ورد على ابن الجوزي في إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات»، وذكر من حسّنه وقبله من أهل العلم.

قُلت: وسيورد المصنف بعض طرق هذا الحديث هاهنا، وهذا الحديث قد اختلف نظر أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة طرقة المرفوعة والموقوفة، ولكن لا يصل إلى الحكم عليه بالوضع.

ومن أهل العلم من تكلم عليه من جهة متنه كذلك، وذلك بأن بدعة التكذيب بالقدر لم تظهر في زمن النبي عليه، وإنما ظهرت في آخر عصر الصحابة على.

قال ابن القيم تَخَلَّلُهُ في «حاشية تهذيب السنن» (٧/ ٦٠) بعد أن تكلم على طرق هذا الحديث وبين عللها وضعفها، قال: وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيًّا كعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأمثالهما رائح، وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه. اه

قلت: شُمُّوا مجوس هذه الأمة لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين: خالقًا للخير، وخالقًا للشر، وكذلك القدرية، أثبتوا أن الله خلقهم، وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالًا. وانظر هاهنا: (۲۳۱ و۲۹۲ و۲۹۳). وانظر كذلك تعليقي على: «السنة» لعبد الله (۸۹)، و«الرد على المبتدعة» (۸۵).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۹۲)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۳۷)، والفريابي في «القدر» (۲۱۹)، والطبراني في «الأوسط» (٤٤٥٥) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلَّا بقية، تفرد به محمد بن مُصفَّى. اه

قال في «مصباح الزجاجة» (١٦/١): هذا إسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه؛ لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن؛ فقد رواه أبو داود في «سننه» من حديث عمر بن الخطاب، وسكت عليه فهو عنده صالح. ومن حديث حذيفة. ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمر.



۲۲۹ حدثنا سعید بن عون، قال: ثنا جعفر بن سُلیمان، عن مرزوق أبي بكر، عن أبي الزُّبیر، عن جابر، قال: سألَ سُراقة بن جُعشُم / رسول الله ﷺ، قال: یا رسول الله، أنعمل فیما جرت به الأقلام، وجفَّت به الكُتب؟ أم نعمل فیما نستأنِفُ؟

قال: «تعملون فِيما جَرَت بهِ الأقلامُ، وجَفَّت بهِ الكُتُب».

قال: ففيم يعملُ العامِلون يا رسول الله ﷺ؟

قال: «كُلُّ مُيسَّرٌ للذي خُلِقَ لَهُ»(١).

• ٢٣٠ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثنا الأزرق بن يحيى، قال: ثنا عُبيد الله بن زياد، عن أبان، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: «القدريُّ: أوَّلُهُ مَجوسِيُّ، وآخِرُهُ زِندِيقٌ»(٢).

۲۳۱ حدثنا محمد بن نافع (۳) ، قال: ثنا الحَفَرِي، قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غُفرة، عن حُذيفة، عن رسول الله ﷺ: "إنَّ قومًا يقولون: لا قَدَرَ، وهُم مَجوسُ هذهِ الأُمَّةِ، فلا تَشهدُوا لهُم جنازَةً، ولا تَعودُوا لهُم مَريضًا ؛ فإنَّهم شِيعة الدَّجَالِ، وحَقُّ على الله أن يُلحِقَهُم بالدَّجَالِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٦٨٢٨)، والفريابي في «القدر» (٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم كما في «كنز العمال» (٦٤٥)، والديلمي في «الفردوس» (٤٧٠٤). والحديث لا يصح؛ أبان بن أبي عياش، قال أحمد: متروك الحديث. «الميزان» (١/١١). ويشهد لمعناه كثير آثار السلف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: (نافع)، والذي يظهر أنه: (محمد بن رافع) كما تكرر مرارًا.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٣٤٥٦)، وأبو داود (٤٦٩٢)، وعبد الله في «السنة» (٩٣٦)، وكلهم يروونه: عن عُمَرَ مَولى غُفرة، عن رَجُل من الأنصار، عن حُذيفة هي به. وانظر بقية تخريجه هناك. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث تحت الحديث رقم: (٢٢٨).



٢٣٢ ـ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا بشر بن نُمير، عن القاسم، عن أبي أُمامة، عن النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام قال: «خَلقَ اللهُ الخلق، وقضى القضيَّة، وأخذَ مِيثاقَ النَّبيينَ، وعرشُهُ على المَاء، فأهلُ الجَنَّةِ أهلُهَا، وأهلُ النَّارِ أهلُهَا».

قالوا: يارسول الله، ففيمَ العمل؟

قال: «يعملُ [كُلُّ] قومِ لِمنازِلهِم»(١).

۲۳۳ حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حسّان بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد بن مسروق، عن يوسف بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، قال: أتيتُ عائشة، فقلتُ: يا أُمتاه، حدثيني بشيءٍ سمعتيهِ مِن رسولِ الله ﷺ.

فقالت: قال رسول الله ﷺ: «الطَّيرُ تَـجرِي بقدَرٍ». وكان يُعجِبُهُ الفألُ الحسنُ (٢).

٢٣٤ ـ حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا مروان بن محمد، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (۲۷۱)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (۱٦)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۲۸)، منهم من يرويه مختصرًا، ومنهم من يرويه مطولًا، وفي إسناده: بشر بن نمير، قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه.

عان الهيسمي في "مجمع الروائد" (١/١٠/ ١/٠٠ رواه السبرائي في الدوست والمسيرة بالختصار، وفيه: سالم بن سالم، وهو ضعيف، وفي إسناد «الكبير»: جعفر بن الزبير، وهو ضعيف. اه

قلت: ولا يخفى أن لمتنه شواهد كثيرة تدل على صحته، وقد تقدم كثير منها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٩٨٢)، وابن أبي عاصم (٢٦١) والحاكم (١/٩٢١)، والحديث صحيح. وفي الصحيحين عن أنس شيء قال: قال النبي شيء: «.. ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة».



حدثنا بقيَّة بن الوليد، قال: حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: أمَّا أنا فلستُ أُصلِّي خلفَ قَدريِّ (١).

٧٣٥ ـ حدثنا الحُسين بن محمد السَّعدي، قال: ثنا ميمون بن زيد، قال: ثنا حرب بن سُريج، قال: قلت لأبي جعفر: إن لنا إمامًا قدريًّا ؟

قال: أعد كُلَّ صلاةٍ صليتَ خلفَهُ (٢).

(١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٨٧٤)، ولفظه: قال: سألت واثلة بن الأسقع ـ وهو صاحب النبي ﷺ ـ عن الصّلاة خلف القدري؟ فقال: لا تصل خلفه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/٥٣)، واللالكائي (١٣٤٧)، ولفظه: فقال: لا تصل خلفه، أما أنا لو كنت صليت خلفه لأعدت صلاتي.

وفي إسناده: حبيب بن عمر الأنصاري، وقد تقدم (٢١٩) تضعيف أبي حاتم الرازي له. وقال الدارقطني عنه: مجهول. انظر «تعجيل المنفعة» (١٧٦).

وقد ذكر المصنف كَثَلَثُهُ هذا الأثر في كتاب الصلاة (باب الصلاة خلف القدرية وغيرهم من أهل البدع)، وقد ذكرته بتمامه في الملحق، فانظره ففيه زيادة بيان.

(٢) «الشريعة» (٢٢٤)، واللالكائي (٣٨٢)، و«القضاء والقدر» (٥٣٦).

وفي «الإبانة الكبرى» لابن بطة (١٨٢٤) قال حرب بن سريج: سألت أبا جعفر محمد ابن علي فقال: أسامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبًا، وألقى لي وسادة من أدم.

قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر! ومنهم من يقول: قدَّرَ الخير، وما قدَّرَ الشَّرَ! ومنهم من يقول: ليس شيء كائن، ولا شيء كان إلَّا جرى به القلم.

فقال: بلغني أن قِبَلكم أثمة يضلون النَّاس مقالتهم، المقالتان الأوليان، فمن رأيت منهم، إمامًا يُصلي بالنَّاس، فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة، فقال: من مات منهم، فلا تُصَلُّوا عليه، وإنهم إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم.

قال: من صلَّى خلف أولئك فليعد الصَّلاة.

وفي «السنة» للخلال (٩٤٨) قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: أصلي عليه \_ يعني: على القدري \_؟ فلم يجب. فقال العبادي \_ وأبو عبد الله يسمع \_: إذا كان صاحب بدعة فلا يُسَلِّم عليه، ولا يُصلي خلفه، ولا عليه. فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق، وجزاك خيرًا.



ب/٩٩

۲۳٦ - حدثنا محمد بن الوزير الدِّمشقي، قال: حدثنا سلام بن سُليمان، قال: شمعت ابن سُليمان، قال: سمعت ابن سيرين يقول: لا تأكلوا ذبائحَ القدريَّة (١).

**۲۳۷** ـ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سُهيل، قال: إذا سلَّمَ عليك القدريُّ؛ فقُل: وعليك (۲).

٢٣٨ -حدثنا محمد بن عُمر بن علي، قال: حدثنا الحَسن بن حبيب، عن وائل/ بن زُريق، عن عبد العزيز بن عُمر، عن عُمر بن عبد العزيز قال: لا تَغزوا مع القدريَّة؛ فإنَّهم لا يُنصرون (٣).

۲۳۹ ـ حدثنا محمد بن عُمر بن مُقَدَّم، قال: ثنا أبو عِصمة الحذّاء، عن أبي صالح، عن أبيهِ، قال: خُوصِم إلى عُبيدالله بن الحسن في غلام اشتُريَ مِن رجل، فقال: إني اشتريت هذا، وضَمِنَ لي: لا داءَ، ولا غائلة، بيع المُسلم المُسلم، وإني وجدته قدريًّا! قال: وأيُّ داءٍ أدوى منه. قال: فردَّهُ عليه (٤).

قال: فإن خرج واقفيًّا؟ قال: شرٌّ يرد منه.

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائيّ (١١٤٦). وأبو سهيل: هو نافع بن مالك المدني الأصبحي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبري» (١٨٤٨).

وفي "السنة" لابن أبي عاصم (٢٠٦) قال علي بن بكار: كان ابن عون يبعث إليًّ بالمال أفرقه في سبيل الله، فيقول: لا تعط قدريًّا منه شيئًا، وأحسبه قال فيه: ولا يغزون معكم فإنهم لا ينصرون.

وفي «القضاء والقدر» (٤٦٧) قال مالك بن أنس: القدرية لا تناكحوهم، ولا تصلوا خلفهم، ولا تحملوا عنهم الحديث، وإن رأيتموهم في ثغرٍ فأخرجوهم عنها.

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي (١٣٦٢)، وفيه: فقال عبيد الله له: إنَّما اشتريّت مسلمًا، ولم تشتر كافرًا. فردً عليه. قلت: وعُبيد الله بن الحسن بن الحصين: قاضي البصرة. توفي سنة (١٦٨ه). وعند اللالكائي (٥٢٦) قال أبو حاتم: سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل: ما تقول في عبد اشترى فخرج جهميًّا؟ فقال: عيب يرد منه.



۲٤ ـ حدثنا بِشْر بن مُعاذ، وعيسى بن سُليمان، قالا: حدثنا عبد الله ابن جعفر، قال: أخبرني أبو سُهيل نافع (١) بن مالك، قال: شاورني عمر بن عبد العزيز، قال: ما ترى في القدريَّة ؟

قال: قلتُ: أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلَّا ضربت أعناقهم. فقال عمرُ: أما إن تلك سيرةُ الحقِّ(٢).

٧٤١ ـحدثنا أبو سُليمان يحيى بن عثمان، قال: حدثنا اليمان بن عَدِي، قال: سألتُ الضَّحاك بن حُمْرَة عن القدريِّ ؟ قال: يُستتاب فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ.

۲٤۲ ـ حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا مروان بن محمد، قال: ثنا مُعاوية بن يحيى، قال: ثنا أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عُمير، قال: ذُكِرَ عند عمر بن عبد العزيز أهل القدرِ.

فقال عمرُ: إن كان يتخذونه دِينًا؛ فهم أهلٌ أن تُسلَّ ألسنَتُهم من أقفيتهم (٣).

(۱) في الأصل: (أبو سهيل بن نافع). وما أثبته هو الصواب. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال» (۲۹/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٠٠)، وعبد الله في «السنة» (٩٢٩)، وانظر بقية تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٢٩٣)، والآجري في «الشريعة» (٥١٩)، ولفظهما: عن معاوية بن صالح، عن حكيم قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قومًا ينكرون من القدر شيئًا.

فقال عمر: بيُّنوا لهم، وارفقوا بهم، حتى يرجعوا.

قال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين! لقد اتخذوه دينًا يدعون إليه النَّاس. ففزع لها عمر. فقال: إن كان حقًّا؛ أولئك أهل أن تُسلَّ ألسنتهم من أقفيتهم سلَّا، هل طار ذُبابٌ بين السَّماء والأرض إلَّا بمقدار.

وفي «الإبانة الكبرى» (١٨٣٦) قال حكيم بن عمر: قال عمر بن عبد العزيز: ينبغي لأهل القدر أن يوعز إليهم فيما أحدثوا من القدر، فإن كفُّوا وإلَّا سُلَّت ألسنتهم من أقفيتهم استلالًا.



- **٧٤٣** ـ حدثنا بِشْر بن مُعاذ، قال: حدثنا مُعتمِر، عن أبي مخزوم، عن سيار أبي الحكم، أن عُمر بن عبد العزيز قال: ينبغي للمُكَذِّبةِ بالقدرِ أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلَّا أُجلوا من ديارِ الـمُسلمين (١).
- **٢٤٤ ـ** حدثنا محمد بن الوزير، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: سُئل مالك عن القدريِّ الذي يُستتاب؟

قال: الذي يقول: إنَّ الله لا يعلمُ ما العباد عامِلون حتَّى يعملوا (٢٠).

قال أبو عبد الله: هؤلاء الذين أخرجوا الله مِن عِلمِهِ (٣).

٧٤٥ ـ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا يحيى بن الفضل، قال: شَهِدت مِكنف الندبي سأل أبا يوسف القاضي، فقال: يا أبا يوسف، ما الحُكمُ في القدريَّةِ ؟

قال: الحُكمُ أنَّه مَن جحدَ العلمَ استتبته، فإن تابَ وإلَّا قتلته (٤).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٩٢٨)، والفريابي في «القدر» (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره اللالكائي (١٣٥٣) بغير إسناد.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل تَظَلَّمُهُ.

وعند الخلال (٨٦٢) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال: الله ﷺ لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعلم، فجحد علم الله ﷺ فهو كافر.

وفيه أيضًا (٨٧٥) عن بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدري يستتاب؟ وقلت: إن مالكًا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه؟ قال: أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله.

قلت: وكيف يجحد علم الله؟ قال: إذا لم يكن هذا في علم الله أستتيبه، فإن تاب وإلّا ضربت عنقه. قال: إن منهم من يقول: كان في علم؛ ولكن لم يأمرك بالمعصية.

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي (١٣٥٧). وعند الخلال (٨٧٤) سأل أبو العباس \_ صاحب أبي عُبيد \_ أبا عبد الله [الإمام أحمد] عمن جحد العلم؟ قال: يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه.



٧٤٦ ـ حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، قال: حدثنا محمد بن أبى بكر، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد ابن الفضل، عن كُرْز بن وبرة، عن محمد بن كعب القرظي قال(١): لَعنت القدريَّة على لسانِ سبعين نبيًّا، منهم نبينا هذا، فإذا كان يوم القيامةِ نادى مُنادي: ليَقُم خُصماءُ الله. فيقوم القدرية (٢).

٧٤٧ ـ حدثنا محمد بن عُمر بن علي، قال: ثنا الحسن بن حبيب، عن الأصبغ/ بن زيد، عن أبي غياث، قال: سمعت أنس ١/١٠٠ ابن مالك يقول: المُكذِّدن بالقدر المُشركين (٣) ابن مالك يقول: المُكذِّبون بالقدرِ المُشركون (٣).

> (١) كذا في الأصل من قول محمد بن كعب القُرظي كَثَلَتُهُ. وعند من خرجه زيادة: (قال محمد القُرظي: ذُكِرت القدرية عند عبد الله بن عُمر فقال: لُعنت القدريَّة..)، فذكره.

> (٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧١٦٢)، واللالكائي ( ١١٣٧و١١٩٥) من قول عبد الله ابن عمرو بن العاص ﷺ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٦/٧): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. اه

قلت: في الباب أحاديث وآثار تشهد لقوله: إن القدرية خُصماء الله تعالى، تقدم شيء منها كما في (٢١٩).

(٣) في الأصل: (المكذبين بالقدر المشركين). وما أثبته هو الصواب وهذا الأثر لم أقف عليه. وفي إسناده: أبو غياث سالم بن غياث، قال ابن معين: ليس بشيء. «الجرح والتعديل» (٤/ ١٩٠).

وفي «الشريعة» (٤٥٧): عن ابن عباس ﴿ أنه كان يقول: باب شرك فُتِحَ على أهل القبلة التّكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. وفي إسناده

وفي «القدر» للفريابي (٤٠٦) عن مُعتمر بن سُليمان قال: سمعت أبا مخزوم يقول: كان سيار أبو الحكم، وأبو هاشم صاحب الرمان يقولان: التكذيب بالقدر شرك. وفي «الإبانة الكبري» (١٧٩٥) عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدًا، أشهدك شهادة توقفني عليها، ثم تسألني عنها: أن النصارى أشركت المسيح، وأن اليهود أشركت عزيرًا، وأن القدرية أشركت أنفسها والشيطان، ولو كان دماؤها في كأس لطفأتها.



**٧٤٨** ـ حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا ابن نَدبة، عن عُمر بن محمد، قال: قال ابن عباس: الإيمان<sup>(١)</sup> بالقدر نِظامٌ للتوحيد، فمن وحَّدَ الله وكذَّبَ بالقدر؛ كان تكذيبه بالقدر نقضًا للتوحيد<sup>(٢)</sup>.

٧٤٩ حدثنا أبو معن، قال: ثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، ثنا عمر بن محمد العمري، قال: حدثنا سالم بن عبد الله، قال: قال ابن عمر: مَن زعم أنَّ مع الله بارِئًا، أو خالقًا، أو رازِقًا، أو قاضيًا، أو راضًيا، أو يملك لنفسه ضرًّا أو نفعًا، أو موتًا أو

<sup>=</sup> وعند الخلال (٩٣٩) قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قال: إن من الأشياء شيئًا لم يخلقه الله، هذا يكون مشركًا؟ قال: إذا جحد العلم فهو مُشرك، يستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل، إذا قال: إنّ الله ﷺ لا يعلم الشيء حتى يكون.

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٣/ ٢٧٦) وهو يتكلم عن وجه تسمية القدرية مشركين: «فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله، ولا قدرته فهذه مشاركة لله صريحة، ولهذا شبه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشرّ غير فاعل الخير، فيجعلون لله شريكًا آخر.. فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نوّاب السُلطان معه فهذا صريح الشِّرك الذي لم يكن يرتضيه عباد الأصنام؛ لأنه شرك في الربوبية لا في الألوهية، فإن عباد الأصنام كانوا يعترفون بأنها مملوكة لله فيقولون: (لبيك لا شريك لك إلَّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)، وهؤلاء يجعلون ما يملكه العبد من أفعاله مُلكًا لله. ولهذا قال ابن عباس في الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحّد الله وآمن بالقدر؛ نقض تكذيبه توحيده.

وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله. وهاتان شُعبتان من شُعب الكُفر، فإن أصل كُل كُفر التعطيل، أو الشَّرك..» إلخ. ثم أطال في بيان ذلك.

وقد تقدم في (فقرة / ١٩) كلام المصنف في سبب كون القدرية مشركين.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (إيمان). وما أثبته كما هو عند من خرجه. (۲) ماه يما الله في الله في الله في الله في الله في الله عند محمد الله عند مُحمد الله عند مُحمد الله عند مُحمد

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٩٠٢) من طريق سُفيان، عن عُمر بن محمد، عن رَجُلٍ، عن ابن عباس الله في الكره. ولفظه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد... الأثر. ورواه الفريابي «القدر» (٢٠٥) من طريق آخر.

وانظر شرح هذا الأثر في الحاشية السابقة من كلام ابن تيمية كَخَلَّلُهُ.



حياةً، أو نشورًا؛ بعثه الله أخرسَ لِسانه، وأعمى بصره، وجعل عمله هباءً منثورًا، وقطع به الأسباب، وأكبَّهُ في النَّارِ على وجهِهِ (١).

- ٢٥ ـ حدثنا حبان بن عمار، قال: ثنا عُمر بن يونس، قال: حدثنا أيوب بن النَّجار، عن ابن عون، عن محمد، قال: حُدِّثتُ أن القدريَّة يُمسخون في قُبورهِم قِردةً وخنازير (٢).
- ۲۰۱ حدثنا سعید بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زید، عن أبي
   مخزوم النهشلي، قال: قال عُمر بن عبد العزیز:

يا أيها النَّاس، اتقوا الله، فإنَّه والله لا بُدَّ لأقوام أن يعملوا أعمالًا، كتبها الله عليهم، ووضعها في أعناقِهِم (٣).

- ۲۰۲ حدثنا الـمُسيب بن واضح، قال: ثنا يوسف بن السَّفَر، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، قال: القضاء هو القدر، والقدرُ هو العلم، والعلمُ نافذٌ في العبادِ فيما عملوا مِن خيرٍ أو شرِّ، مكتوبٌ في رِقابهم إلى أن يُفارِقوا الدنيا<sup>(٤)</sup>.
- ۲۰۳ حدثنا سعید بن منصور، قال: ثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب في قوله: ﴿مَا أَنتُر عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ اَلْجَحِيمِ ﴾ كعب في قوله: ﴿مَا أَنتُم عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ اَلْجَحِيمِ ﴾ [الصّافات: ١٦٣،١٦٢]، قال: ما أنتم بمُضلّين أحدًا إلَّا مَن كتبتُ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٩٣٤)، وانظر بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. ومحمد هاهنا هو: ابن سيرين تَظَلَّلُهُ.

وفي «الفردوس بمأثور الخطاب» (٩٠١٩) عن ابن عمر عن رسول الله على: «يمسخ المكذبون بالقدر في قبورهم قردة وخنازير». وقد تقدم في حديث (٢١٨) نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (١٨٣٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٨٥٧)، والدولابي في «الكنى» (١٧٤١) ولفظهم: أيها الناس، اتقوا الله فمن أحسن فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، والله لا بد لأقوام.. وذكره.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

وقد تقدم (٢١٠) الكلام في يوسف بن السَّفر كاتب الأوزاعي تَخَلُّللهُ.



عليه أنَّه مِن أهلِ الجحيم(١).

٢٥٤ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الحميد بن سُليمان، عن أبي حازم، قال: ذُكِرَ عند ابن عُمر قوم يُكذّبون بالقدر، فقال: لا تجالسُوهم، ولا تسلّمُوا عليهم، ولا تعودُوا مرضَاهُم، ولا تشهدُوا جنائزَهم، وأخبروهُم أني منهم بريءٌ، وأنهم مِنِّي براءَ، وهم مجوسُ هذه الأُمَّةِ (٢).

۲۰۰ حدثنا كثير بن يحيى بن كثيرٍ، قال: حدثني منصور بن زيد العدوي، قال: حدثنا عُمر بن محمد بن زيد، قال: سأل رجلٌ سالم بن عبد الله قال: الزِّنا بقدر؟

قال: نعم.

قال: قضاء قضاهُ الله عليه؟

قال: نعم، على رغم أنفك (٣).

(۱) رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (۱۸۲۸)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (٣٣٦). وفي «القدر» للفريابي (٣٢٦و ٣٢٢) نحوه عن الضحاك، ومجاهد رحمهما الله. وفي «الإبانة الكبرى» (١٢٨٤ ـ ١٢٨٦) نحوه عن ابن عباس رهمهما (لله ـ. وإبراهيم ـ رحمهما (لله ـ.

(٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢١٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٠١)، وإسناده منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر رفي. وروى البيهقي في «القضاء والقدر» (٣٣٢) بإسناده عن ابن عمر في قال: لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر.

قال البيهقي: إسناده صحيح إلَّا أنه موقوف.

وقد تقدم (٢١٣) قول ابن عمر رفي البراءة من القدرية.

(٣) نحوه في «السنة» لعبد الله (٩١٠)، والخلال (٨٩٨)، و«الإبانة الكبرى» (١٤٣٧). وقد تقدم (٢٠٩) من طريق آخر نحوه.

وعند اللالكائي (١٢٩٣) عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ الزنا بقدر؟

قال: نعم.

قال: قدَّرْه الله عليَّ ثم يعذبني؟!

قال: نعم يا ابن اللخنا، لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ بأنفك.





ولا أحدٍ أنَّه مِن أهل النَّارِ لارتكاب المعاصي والذَّنوب، ونكِلُ ذلك إلى الله، فإنَّه الذي يتولَّى السَّرائر.

قال: ويحقُّ عليك أن تعرِف وتستيقِنَ أن ما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه قال في الجنَّة؛ فهو في الجنَّة.

كذلك الأمرُ عند أهلِ العلمِ مِن غيرِ أن ينصبَ الشَّهادة (٢).

۲۰۷ ـ حدثنا مالك بن سَعْد ابن أخي رَوح، قال: ثنا محمد بن يعلى، قال: حدثنا عُمر بن الصَّبح، عن خالد بن ميمون،

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب تَطَلَّلُهُ في عقيدته إجماع أهل العلم على ترك الشهادة لأحد بجنة أو نار. انظر فقرة: (٢٤،٢٣).

وانظر هاهنا كذلك في هذا الباب (٢٨٥، ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) هذا في المسلمين؛ أما من مات كافرًا؛ فقد قال رسول الله على: «إذا مررتَ بقبر كافرٍ فبشِّره بالنار». رواه عبد الرزاق (۱۹۸۷) مرسلًا، ورواه البزار (۱۰۸۹)، والطبراني في «الكبير» (۳۲٦) من حديث سعد ﷺ.



عن نُفيع بن الحارث، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله على فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: «الا تُنزِلُوا عبادِي العارِفين المُوحِّدِينَ المُقرِّينَ (١) بالجنَّةِ والا النّارِ ؛ حتَّى أكونَ أنا الذي أنزِلُهم بعلمي فيهم، والا تكلّفُوا ذلك ما لم تُكلّفوا، والا تُحاسِبُوا العبادَ دُون ربّهم (٢).

٢٥٨ ـ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا مُعتمر، عن ليث "، عن جعفر العبدي، قال: قال رسول الله ﷺ: "وَيلٌ لِلمُتألِّين فِي النَّارِ" مِن أُمَّتِي، الذِينَ يقولون: فُلانٌ في الجنَّة، وفُلانٌ في النَّارِ" (٥٠).



(١) كذا في الأصل. وفي «المعجم الكبير» للطبراني: (المُذنبين).

(٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/١٩٧/٥)، وإسناده ضعيف جدًّا. في إسناده: محمد بن يعلى زنبور. قال البخاري: ذاهب الحديث.

وعمر بن الصبح. قال ابن حبان: كان ممن يضّع الحديث.

ونفيع بن الحارث أبو داود الأعمى. قال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.

انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ٢٤٩)، و(٦/ ٣٧٤)، و(٧/ ٤٧).

ورواه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (١٤٥) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة عن النبي رضي المحكم بن عتيبة عن النبي المحكم بن علية المحكم بن على المحكم بن علية المحكم بن على ا

وفي إسناده الحسن بن عمارة الكوفي متروك.

والحكم بن عتبة لم يدرك النبي ﷺ، فهو مرسل.

وروى أبن أبي حاتم (٧٨٩٧)، والطبري في «التفسير» (٨/ ٣٤) بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله قال: ﴿فَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] قال: إن هذه الآية لا ينبغي لأحدِ أن يحكم على الله في خلقهِ، ولا ينزلهم جنة ولا نارًا.

- (٣) كذا في الأصل. وعند من خرجه: عن ليث، عن زيد، عن جعفر العبدي.
  - (٤) في الأصل: (للقتالين)، وما أثبته هو الصواب.
- (٥) رواه مسدد كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧١١٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٦٠).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٩١/٢) في ترجمة جعفر بن زيد:.. روى معتمر، عن ليث، عن زيد، عن جعفر العبدي، عن النبي رسل اله



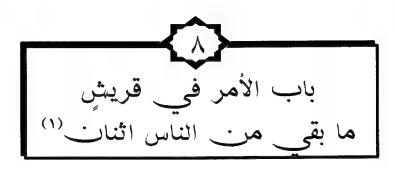

## ٢٥٩ -حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن

= وقال في «الإصابة» (١/ ٥٥٠): جعفر العبدي تابعي، أرسل حديثًا، فذكره علي بن سعد في الصحابة، وروى عن الحسن بن عرفة، عن المعتمر، عن ليث، عن زيد، عن جعفر العبدي... وذكره.

قال أبو موسى: إن كان هذا جعفر بن زيد العبدي فهو تابعي معروف، وإلّا فما أعرفه. قلت: هو هو، فقد ذكره البخاري في «التاريخ»، وذكر هذا الحديث في ترجمته من طريق معتمر، وقال: هو مرسل. اه.

قلت: تصحف في «الإصابة» الحديث، ولفظه: «ويل للمساكين من أمتي»، والصواب ما أثبته في الأصل.

ويشهد لمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه» (٦٧٧٤) من حديث جندب رهبه، أن النبي على قال: «إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك».

(١) تقدم نقل حرب كَلْلَهُ في عقيدته إجماع أهل العلم الذين أدركهم على أن الخلافة في قريش. انظر فقرة: (٢٥ ـ ٣٠).

وجاء في «تلخيص الحبير» (٤/ ٤٢): حديث: «الأئمة من قريش»، رواه النسائي عن أنس، ورواه الطبراني في «الدعاء»، والبزّار، والبيهقي من طرق عن أنس. قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مُفرد عن نحو من أربعين صحابيًّا. ورواه الحاكم، والطبراني، والبيهقي من حديث علي، واختلف في وقفه ورفعه، ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف، ورواه أبو بكر ابن أبي عاصم، عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي، وإسناده حسن.

وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ: «الناس تبع لقريش»، وعن جابر لمسلم =



\* ٢٦٠ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن الزُّبير، قال: سمعت ابن أبي الهُذيل، قال: كان عَمرو بن العاص يتخوَّلُنا، فقال رجلٌ من بكر بن وائل: لِئن لم تَنتهِ قريشٌ ليضعنَّ (٢) هذا الأمرَ في جُمهورِ مِن جماهيرِ العرب سِواهم.

فقال عَمرو بن العاص: كذبت؛ سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «قُرَيشٌ وُلاةُ النَّاسِ في الخيرِ والشَّرِّ إلى يوم القيامَةِ»(٣).

۲٦١ حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: «يا مَعشرَ قُريشِ، إنَّكُم الولاةُ بَعدِي لهذا الأمر، فلا

<sup>=</sup> مثله. وعن ابن عمر متفق عليه بلفظ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان».

وعن معاوية بلفظ: «إن هذا الأمر في قريش»، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص بلفظ: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة». رواه الترمذي، والنسائي. اهر المسائد المسائد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٨٣٢)، والبخاري (٣٥٠١)، ومسلم (٤٧٣١). ولفظ أحمد: (قال: وحَرَّك إصبَعَيهِ يلويهما هكذا).

وعند أحمد (١٦٨٥٢) من حديث معاوية رضي قال: قال النبي عَلَيْهُ: «إن هذا الأمر في قريش، لا ينازعهم أحد إلّا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين».

وعنده أيضًا (١٩٥٤١) من حديث أبي موسى على قال النبي على: «إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وعند أحمد: (ليضعن الله)، وعند الترمذي: (ليجعلن الله).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٨٠٨)، والترمذي (٢٢٢٧) وقال: حديث حسن غريب صحيح.



## تموتُنَّ إلَّا وأنتم مُسلمون $^{(1)}$ .

۲۹۲ حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن مسعود، قال: قال النبي على: «يا معشرَ قُريشٍ، إنَّ هذا الأمر فِيكُم / ما لم تَعصوا الله، فإذا عَصيتموه؛ بعثَ اللهُ عليكم مَن يلحَاكُم (٢) كما يُلحى هذا القَضيب».

وألْحَى قضيبًا في يدِهِ أبيض (٣).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵۸۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/۱۲). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٩٤): رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله ابن عمرو المزني وهو ضعيف، وقد حسَّن له الترمذي، وبقية رجاله ثقات. اه

<sup>(</sup>٢) (اللحاء) ما على العصا من قشرها.. قال أبو بكر بن الأنباري: قولهم: لحا الله فلانًا، معناه: قشره الله وأهلكه، ومنه: لحوت العود لحوًا إذا قشرته. «تهذيب اللغة» (١٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٠٦٩)، وأبو يعلى (٥٠٢٤).

قال في «الفتح» (١١٦/١٣): عند أحمد، وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب»، ورجاله ثقات، إلّا أنه من رواية عبيدالله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن عم أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يدركه. هذه رواية صالح بن كيسان، عن عبيد الله. وخالفه حبيب بن أبي ثابت؛ فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن أبي مسعود الأنصاري، ولفظه: «لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته..»، الحديث أخرجه أحمد. وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبنى على الخلاف في سنة وفاته.

وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار؛ أخرجه الشافعي، والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء؛ ولفظه: قال لقريش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه، فتلحون كما تلحى هذه الجريدة». اه

كتاب السنة



۲۲۳ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مُعاوية، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نُشبة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهادُ مَاضٍ مُنذُ بعثني الله إلى أن يُقاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهَ جَالُ ، لا يُبطِلُهُ جَوْرُ جائرٍ، ولا عَدلُ عادِلٍ»(٢).

(۱) هذا الباب ليس في الأصل، وإنما أضفته من «السنة» للخلال، وقد أتى به بعد باب: (ذكر الأئمة من قريش) كما عند المصنف ها هنا.

وقد تقدم نقل حرب كَثَلَثُهُ إجماع أهل العلم الذين أدركهم على أن الجهاد ماضٍ مع كل أمير، وكذلك الجمعة، والعيدين، والصدقات وغيرها. انظر فقرة: (٢٦).

(٢) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٦٧)، وأبو داود (٢٣١٧)، وسكت عليه. وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (٢١٧) وفي إسناده: يزيد بن أبي نشبة. قال المنذري في «مختصره» (٣/ ٣٨٠): يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الوسطى» (٢/ ٣٥٠): يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم لم يرو عنه إلّا جعفر بن برقان. اهـ

وقال في «الفتح» (٥٦/٦): في إسناده ضعف.

ورواه أبن زمنين في «تفسيره» (٢٣٦/٤)، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٣٧٠) عن الحسن البصري مُرسلًا.

وانظر صحيح البخاري: (باب الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ لقول النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٩٧): وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل برِّ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث؛ لأنَّه قال فيه: «إلى يوم القيامة»، ولا وجه لذلك إلَّا الجهاد في سبيل الله؛ لأنه قد ورد الذَّم فيمن ارتبطها واحتبسها رياءً وفخرًا ونواء لأهل الإسلام. اه



٢٦٤ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن هشام، قال: أخبرنا مُغيرة، عن إبراهيم، قال: سُئل عن الغزو مع بني مروان، وذكر ما يصنعون!

قال: إن عرَّضَ بهِ إلَّا الشَّيطان ليثبِّطهم عن جهادِ عدُوِّهم (١).

٧٦٥ \_ حدثنا الـمُسيّب بن واضح، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، قال: كان عبد الرحمن بن يزيد، وأبو جُحيفة، وإبراهيم النَّخعي، وعمارة بن عمير: يغزون في إمرة الحجَّاج. قلتُ: وأين كانوا يغزون؟

قال: خُراسَان، والدَّيلم، وغير ذلك.

فقال رجلٌ من القومِ: أكانوا يُكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفّون فيه، ويُعجبهم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۷۱) وفيه: قال: نا رجل، \_ قال دعلج: أراه هشيم \_ قال: أنا مغيرة، قال: سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون. قال:.. وذكر نحوه.

وسقط من «السنن» (عن إبراهيم)!!

وعند ابن أبي شيبة (٣٤٠٦٢) عن وكيع، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: ذُكِرَ له أن أقوامًا يقولون: لا جهاد. فقال: هذا شيء عَرَّضَ به الشيطان. وفي «أصول السنة» لابن أبي زمنين (٢٢٠) عن أسد عن مغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة؟ فقال: إن هي إلَّا نزعة شيطان نزع بها يتبطكم عن جهادكم. فقيل له: إنهم لا يدعون. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. وفي «السنة» للخلال (٨٣) قال إسماعيل بن محمد الشالنجي: سألت أحمد عن الجهاد والجُمعات معهم؟ قال: تجاهد معهم.

<sup>(</sup>٢) "التدوين في أخبار قزوين" (٨٨/١) من طريق المسيب بن واضح به. وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٥): حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يغزون زمان الحجاج؛ عبد الرحمن بن يزيد، وأبو سنان، وأبو جُحيفة.

وروى كذلك (٣٤٠٥٧) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم أنه غزا الرِّي في زمان الحجاج.



٢٦٦ -قال: وحدثنا أبو إسحاق، قال: سألتُ هِشامًا عن الغزو مع هولاء الأئمَّة؟ وذكرت له ما طُعِنَ في الغزوِ معهم.

فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره، وذخره، وشرفه، وفضيلته، وعليهم مأثمهم (١).

قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام كان يقول: «ليؤيدنَّ اللهُ هذا الدِّين بأقوامِ لاخلاقَ لـهم» (٢).

وكان الحسن يقول: أربعٌ مِن أمرِ الإسلام إلى السُّلطانِ: الحُكمُ، والفَيءُ، والجِهادُ، والجُمعةُ (٣).

قلتُ لهِشامِ: وإن برُّوا أو فجروا؟ قال: وإن برُّوا أو فجروا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٤٠٦٠)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٤٥٤) من حديث الحسن عن أبي بكرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

ورواه النسائي (٨٨٨٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٧٣٧) من طريق أبي قلابة عن أنس ﷺ.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٩٤٨) عن الحسن عن أنس ﷺ.

قال في «المغني عن حمل الأسفار» (١٢٢): رواه النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) عند ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٩) عن الحسن قال: أربعة إلى السُّلطان: الزَّكاة، والصَّلاة، والحُدود، والقضاء.

وعنده أيضًا (٢٩٠٣٠) عن ابن محيريز قال: الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء السُّلطان.

وعن عطاء الخرساني قال: إلى السُّلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود.

وفي «التاريخ الكبير/ الكني» (١/ ٤٧) قال ابن عمر: أربع إلى السُّلطان: الجمعة، والفيء، والزكاة.

<sup>(</sup>٤) هشام هو ابن حسان (١٤٧هـ) تَعْلَلْلهُ .



۲۹۷ حدثنا المسيّب، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عُقبة، قال: غزوت مع سالم بن عبد الله الرُّوم مع (۱) إمرةِ الوليد بن عبد الملك (۲).

٢٦٨ حدثنا المسيّب، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الرَّبيع بن صَبيح، عن قيس بن سعد، قال: قيل لابن عمر: ما ترى في الغزو؟ فإن الأُمراء قد أحدثوا ما قد رأيت!

قال: اغزُ معهم، وليس عليك مِن إحداثهم شيء (٣).

۲۲۹ حدثنا محمد بن بشّار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا عبد العزيز بن مُسلم، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: تذاكرنا ليالي المُختار (٤) الجُمعة؛ فاجتمع رأيهم على أن يأتوه، فإنّما كَذِبه على نفسِه (٥).

وروى أيضًا (٧٥٧١) عن زيد بن أبي سليمان أن أبا وائل كان يجمع مع المختار.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: (في إمرةِ..).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» (۲۰/۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (٣٤٠٦٣).

وروى أيضًا (٣٤٠٥٨) عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا؟ فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وفيه أيضًا (٣٤٠٥٩) عن سليمان اليشكري، عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضّلالة مع السُّلطان؟ قال: اغزُ؛ فإنما عليك ما حُمّلت، وعليهم ما حملوا.

<sup>(3)</sup> قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/١٤٦٥): المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق، كان أبوه من أجلة الصحابة.. ولد المختار عام الهجرة، وليست له صحبة، ولا رواية، وأخباره أخبار غير مرضية، حكاها عنه ثقات، مثل: سويد بن غفلة، والشعبي، وغيرهما، وذلك مُذ طلب الإمارة، إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة: سبع وسبعين.. إلخ.

وجاء في «السير» (٣/ ٥٣٨): المختار.. الكذَّاب، وقد قال النبي ﷺ: «يكون في ثقيف كذاب ومبير»، فكان الكذَّاب هذا، ادعى أن الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب، وكان المبير الحجاج، قبحهما الله. اه

<sup>(</sup>٥) في «مصنف» ابن أبي شيبة (٥٤٤٦) عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: تذاكروا الجمعة زمان المختار، فقال: ائتوها وإن بلغ الماء الحصى.



۱۰۱/ب

• ۲۷ - حدثنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا سُفيان، عن الأوزاعي، عن عُمير بن هانئ، قال: كنتُ أسمع ابن عمر يقول لعبدِ الملك / بن مروان، ولابن الزّبير، ولنجدة: ذُباب النّارِ. ثُم تُقامُ الصَّلاةُ، فيُصلّي مع هؤلاء، ومع هؤلاء (١).

۲۷۱ حدثنا محمد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر، قال: كان الحسن والحُسين يَسُبَّان مروان، ثُم تُقام الصَّلاة فيبتدرانِ الصَّلاةَ خلفَهُ (۲).

٢٧٢ ـ حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عمر بن أبي خليفة، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۳۸۰۳) عن الثوري وغيره، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانئ، قال: رأيت ابن عمر، \_ وابن الزُّبير ونجدة والحجاج \_ وابن عمر يقول: يتهافتون في النَّار كما يتهافت الذبان في المرق، فإذا سمع المؤذن أسرع إليه \_ يعني: مؤذنهم \_ فيُصلي معه.

ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» (١/٦٧٦)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٧٦٤٢)، و"مسند" الشافعي (٢٩٨) عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسن بن علي والحسين يصليان خلف مروان، قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. وهو صحيح.

وروى ابن أبي شيبة (٧٥٦٨) وابن سعد في «الطبقات» (٣٨٢) عن بسام، قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء؟ فقال: صلِّ معهم فإنا نصلي معهم، قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان.

قال: فقلت: النَّاس يزعمون أن ذلك تُقية. قال: وكيف؟! إن كان الحسن بن علي يَسُبّ مروان في وجهه، وهو على المنبر حتى ينزل. أفتقية هذه؟

وفي «تهذيب الكمال» (٣٩٦/٢٠) عن محمد بن الفرات التميمي، قال: جلست إلى جنب عليّ بن الحسين يوم الجمعة، فَسمِعَ ناسًا يتكلمون في الصَّلاة، فقال لي: ما هذا؟ قلت: شيعتكم لا يرون الصلاة خلف بني أُميّة.

قال: هذا \_ والذي لا إله غيره \_ أبدع؛ من قرأ القرآن، واستقبل القبلة؛ فصَلُّوا خلفه، فإن يكن مُحسنًا فله حسنته، وإن يكن مُسيتًا فعليه.اه

ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ولي الخلافة، ومات سنة: (٦٥هـ) وكان وقت هذا الكلام المروي هاهنا أميرًا على المدينة.



سألتُ عبد الكريم أبا أُمَيَّة عن الصَّلاةِ خلف بني أُميَّة ؟ فقال: كان ابن عُمر يجيء في الليلةِ المُظلمة فيُصلِّي خلفَ الحجَّاج (١٠).

۲۷۳ حدثنا إسماعيل بن عبد الحميد العجلي، قال: حدثنا لمازة ابن المُغيرة، عن عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمِّي، عن عمِّه (۲)، قال: قال رسول الله ﷺ: «سَبعٌ مِن الهُدى، وفيهِنَّ الجماعة، مَن خرجَ مِن شيءٍ مِنهُنَّ خرجَ مِن الجماعة، ثم قال:

لا تشهَدُوا على أهلِ مِلَّتِكُم بِكُفرٍ، ولا شِركٍ، ولانِفاقٍ، وذرُوا سرائرَهُم إلى الله.

وصلوا على مَن صَلَّى القِبلة إذا مات.

وصلُوا الصَّلوات الخمس، والجمعات خلفَ كُلِّ إمامٍ بَرِّ أو فاجِر.

وجا هِدُوا مع كُلِّ خليفةٍ، لكم جِهَادُكُم، وعليهم إثمهُ. وادعُوا لهُم بالصَّلاحِ والعافيةِ، ولا تَدعُوا عليهِم.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وفي «مسند» الشافعي (۲۹۷) بإسناد صحيح عن نافع، أن ابن عمر الله اعتزل بمنى في قتال ابن الزَّبير، والحجاج بمنى، فصلَّى مع الحجاج. وفي «مصنف» ابن أبي شيبة (۷۵٦٠)، و«السنن الكبرى» (۳/ ۱۲۱) نحوه.

وعند اللالكائي (٢٣٠٤) قال أبو المثنى: كُنّا مع عبد الله بن الزّبير - والحجاج محاصره - فكان عبد الله بن عمر يُصلي مع ابن الزّبير، فإذا فاتته مع ابن الزّبير فسمع مؤذن الحجاج؛ يُصلي مع الحجاج. فقيل له: أتصلي مع ابن الزّبير ومع الحجاج؟! فقال: إذا دعونا إلى الله ﷺ أجبنا، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم.

وانظر: «مصنف» ابن أبي شيبة (في الصلاة خلف الأمراء)، و «السنن الكبرى» (٣/ المار)، الصلاة خلف من لا يحمد فعله).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعبد الرحيم مشهور بالرواية عن أبيه.



ولا تخرجوا على الأئمَّةِ بالسَّيفِ وإن جارُوا. وجانِبوا الأهواءَ كُلَّها، فإنَّ أوَّلهَا وآخِرها باطِلٌ »(١).

۲۷٤ حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا مِندَل، عن حماد بن عبد الله الشُّعيثي (۲)، قال: عبد الله الشُّعيثي مكحولًا يقول في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه:

أربعٌ لم أحدثكموهُنَّ عن رسولِ الله ﷺ، فأنا مُحدِّثكموهُنَّ: «لا تكفِّرُوا أهلَ مِلَّتِكُم وإن عملوا الكبائِرَ، والصَّلاةُ على كُلِّ مَيتٍ، والصَّلاةُ خلفَ كُلِّ إمامٍ، والجهادُ مَع كُلِّ أميرٍ» (٣).

(۱) في إسناده عبد الرحيم بن زيد، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/٤/٦): تركوه. وقال أبو حاتم: ترك حديثه، كان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات. «الجرح والتعديل» (٣٣٩/٥).

والحديث مع ضعفه فإن لمتنه شواهد كثيرة من الأحاديث، وآثار السلف الصالح، أورد المصنف هاهنا بعضًا منها، وفي كتب السَّلف المسندة من الشواهد ما لا يمكن حصره هاهنا.

(۲) في الأصل: (الشعباني). وما أثبته من ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲٥/ ٥٥٩).

(٣) روى أبو داود (٢٥٣٣)، والدارقطني في «سننه» (١٧٦٨) واللفظ له، عن مكحول، عن أبي هريرة هي أن رسول الله على قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر».

قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. اهـ

وقال ابن رجب في «الفتح» (١٨٨/٦): وهذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وقد أنكر أحمد هذا، ولم يره صحيحًا.

قال مهنا: سألت أحمد عُن الصلاة خلف كل برِّ وفاجر؟

قال: مَا أدري مَا هذا! ولا أعرف هذا، ما يُنبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.

> وقال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عَن الصلاة خلف كل برِّ وفاجر؟ قال: مَا سمعنا بهذا. اهـ

وقد جمع صاحب كتاب «البدر المنير» طرق هذا الحديث وتكلم عن أسانيده، وقال: وبالجملة فهذا الحديث من كل طرقه ضعيف.. قال العُقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. اه



قال مكحولٌ: ثنتان مِن رأيي لـم أذكُرهُما عن النبيِّ ﷺ:

لا تقولوا في عليِّ وعثمان إلَّا خيرًا: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [البَقـَرَة: ١٣٤](١).

۲۷۵ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا الضَّحاك، قال: حدثني زَمعة بن
 صالح، قال: حدثني سلمة بن وهرام، قال: قلتُ لطاووس:
 لا أؤدِّي عشور أرضي وأقسمها؟!

فقال: أولم تعشّر أرضك؟!

قلت: بلى، أمَّا هؤلاء الأمراء فقد أخذوها؛ ولكن يضعونها في غيرِ حقِّها، فلا أدري يقضى ذلك عنِّي أم لا ؟

قال: وما يُدريك؟! بل تقضي عنك، إيَّاك والبدع، وقُم

وقال البيهقي في «سننه» (١٩/٤): قد رُوي في الصَّلاةِ على كُلِّ برِّ وفاجرٍ، والصَّلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث كُلَّها ضعيفة غاية الضَّعف، وأصح ما روي في هذا الباب: حديث مكحول عن أبي هريرة ﷺ، وقد أخرجه أبو داود في كِتاب «السنن»، إلَّا أن فيه إرسالًا كما ذكره الدارقطني. أه.

قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده مَنْ بين عباد وأبي الدرداء ضُعفاء.

وقال الخلال في «أحكام أهل الملل» من (كتابه الجامع) (١٣٦١): أخبرنا العباس ابن محمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد الله عن أهل الحديث الذي يروى عن النبي على قال: «لا يكفر أحد من التوحيد بذنب». قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي على: «من ترك الصلاة فقد كفر». فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث، ولا يُورث.

<sup>(</sup>١) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٢٨٠) عن مندل به، وليس عنده ذكر الآية.

للقردِ في زمانِهِ (١).

۲۷۲ حدثنا هارون بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن
 کلثوم بن جَبر، عن قَزَعَةَ، أن ابن عُمر سُئِلَ عن الزَّکاةِ؟

فقال: ادفعوها إليهم . /

فكأنَّهم رادُّوه.

فقال: ادفعُوها إليهم وإن تمزَّقوا بها لحوم الكلابِ على موائدِهم (٢).

(١) إسناده حسن. والضحاك هو أبو عاصم النبيل.

ورواه أبو نعيم في ترجمة طاووس في «الحلية» (١١/٤): من طريق ابن أبي عاصم: حدثنا الحلواني: حدثنا أبو عاصم، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: كان يقال: اسجد للقرد في زمانه.

قال ابن كثير كَظَلْلهِ في «البداية والنهاية» (٩/ ٢٤٣): أي: أطعه في المعروف.

وفي «الأموال» لأبي عبيد (١٦٠٠) عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي؛ قالوا: احتسب بما يأخذ منك العاشر.

وذكر أبو عبيد كَلَمُهُ آثارًا في إجزاء ما يأخذه العشَّارون من الزكاة، وقال: وهذا هو المأخوذ به.اهـ. وانظر التعليق التالي.

(٢) رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٥٧٩)، وإسناده حسن.

وروى البيهقي قي «السنن الكبرى» (٤/ ١١٥) بإسناده عن عبد الوهاب قال: سُئِلَ سعيد \_ يعني: ابن أبي عروبة \_ عن الزكاة؟ فأخبرنا عن قتادة، عن قزعة مولى زياد، أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شَربوا بها الخمر \_ يعني: الأمراء \_. وإسناده صحيح. وروى أبو عبيد في «الأموال» (١٥٧٩) بإسناده عن قزعة، قال: قلت لابن عمر: إنّ لي مالاً، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني: الأمراء. قلت: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا. قال: وإنِ اتخذوا بها ثيابًا وطيبًا؛ ولكن في مالِك حق سوى الزكاة.

وروى البيهقي أيضًا (٤/ ١١٥) بإسناده عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أنّه أتى سعد ابن أبي وقاص، فقال: إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحبّ أن أؤدي زكاته، وأنا أجد لها موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أدّها إليهم. قال: وسألت أبا سعيد مثل ذلك، فقال: أدّها إليهم.

 1/1.4



## ٧٧٧ \_حدثنا هِشام بن عمار، قال: ثنا أبو سعيد الأنصاري، عن

= وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة. انظرها في كتاب «الأموال» لأبي عبيد، و«الأموال» لحميد بن زنجويه، و«التلخيص الحبير» (٢/ ١٦٤).

قال ابن بطة تَخَلَلُهُ في «الإبانة الصّغرى» (٣٣٥): وقد أجمعتِ العلماءُ مِن أهلِ العلم، والفقه، والنَّسَّاكِ، والعُبَّادِ، والزُّهَّادِ منذُ أوَّلِ هذه الأُمَّةِ إلى وقتنا هذا: أنَّ صلاة الجمعةِ والعيدينِ، ومنَّى، وعرفاتٍ، والغزوَ، والحجَّ، والهدي: مع كُلِّ أميرٍ برِّ وفاجرٍ، وإعطاءَهُم الخراجَ، والصَّدقاتِ، والأعشارَ: جائز. اهـ.

قلت: وأفضل من فصَّل في هذه المسألة وجمع آثار السَّلف فيها \_ ممن وقفت عليه \_ الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام كَلَّلَهُ في كتابه «الأموال»، فقد عقد بابًا خاصًا فيه، فقال (٢٤٣/٢) (باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك)، ومما ذكره فيها باختصار:

عن ابن سيرين قال: كانت الصدقة ترفع - أو قال: تدفع - إلى النبي عَلَيْهُ، أو مَن أمر به، وإلى عثمان، أو مَن أمر به، وإلى عثمان، أو مَن أمر به، وإلى عثمان، أو مَن أمر به، فلما قُتل عثمان اختلفوا، فكان منهم من يدفعها إليهم، ومنهم من يقسمها، وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر.

ثم أسند روايات عن سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وعائشة في أن الزكاة تُدفع إلى السلطان.

ثم قال أبو عبيد كَوْلَله: وإنما ترى الذين أمروا بدفع الصدقة إليهم إنما أوجبوا ذلك على أهل العطاء، كقول ابن عمر: ادفعها إلى من بايعت. وقد ذكرناه. ومنه حديث عمر بن الخطاب: إنما عزمتنا على من أخذ فيئنا. وقد فسَّر ذلك علي، وأبو هريرة فيما يروى عنهما.

وذكر عن أبي هريرة رهي الله أني آخذ منهم الجزية \_ يعني: العطاء \_ ما أعطيتهم شيئًا، فلا تعطهم.

وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي، وأخبرني مع عطاء، قال: لقي أبو هريرة رجلًا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام، فقال له: ما هذا معك؟ فقال: زكاة مالي، أذهب بها إلى الإمام. فقال: أفي ديوان أنت؟ قال: لا. قال: فلا تعطِهم شيئًا. قال ابن جريج: وأخبرني عطاء حينئذ قال: بلغنا ذلك عن علي أنَّ رجلاً أتاه بزكاة ماله، فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا. قال: فإنّا لا نأخذ منك شيئًا، لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك.

قال أبو عبيد: فهذا قول من نظر في العطاء، وقد أمر بتفريقها غير واحد من العلماء، ولم يشترط عطاء ولا غيره.

عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه زكاة مالي، قال: وأتيته بمائتي درهم، فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم، فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها.

أبيه، عن خالد بن مَعدان، عن عبد الرحمن بن عَمرو السُّلمي، عن العِرباض بن سَارِية، قال: سمعت رسول الله عَلَمُ السَّلمي، عن العِرباض بن سَارِية، قال: سمعت رسول الله عَلَمُ يقول: «أوصِيكُم بتقوى الله، والسَّمع والطَّاعَةِ، وإنْ عَبدًا حبشيًّا، فإنَّهُ مَن يَبقَ بعدِي فسَيرَى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بِسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشِدين المهديِّين، وعَضُّوا عليها

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أترخص لي أن أضع صدقة مالي في مواضعها، أم أدفعها إلى الأمراء؟ فقال: سمعتُ ابن عباس يقول: إذا وضعتها أنت في مواضعها، ولم تعطِ منها أحدًا تعوله شيئًا، فلا بأس.

وعن حيان بن أبي جبلة، عن ابن عمر، أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان، وقال: ضعوها في مواضعها.

وعن إبراهيم والحسن قالا: ضعها مواضعها، وأخفِها.

وعن الحسن قال: إن دفعها إلى السلطان أجزت عنه، وإن لم يدفعها فليتَّق الله، وليتوخُّ بها مواضعها، ولا يُحاب بها أحدًا.

وعن ابن سيرين قال: من اختار أن يقسمها فليتَّقِ الله، ولا يقي بها ماله.

قال أبو عبيد: فكل هذه الآثار التي ذكرناها من دفع الصدقة إلى ولاة الأمر، ومن تفريقها، هو معمول به، وذلك في زكاة الذهب والورق بخاصة، أيُّ الأمرين فعله صاحبه كان مؤديًا للغرض الذي عليه.

وهذا عندنا هو قول أهل السُّنة والعلم من أهل الحجاز، والعراق، وغيرهم في الصامت [أي: الذهب والفضة]، لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة، وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة، وليس لربها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها، فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم، فرقت بين ذلك السُّنة والآثار، ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردَّة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة؟ وكذلك إذا مرَّ رجل مسلم بصدقته على العاشر، فقبضها منه، فإنها عندنا جازية عنه؛ لأنه من السلطان. كذلك أفتت العلماء.اه. ثم ذكر الآثار في ذلك، وبعض المسائل المتعلقة بها. فانظرها في كتابه «الأموال» إن أردت زيادة بيان.

تنبيه: ذكر أبو عبيد تَخَلَقُهُ بعض الآثار عن السلف تبيّن أن دفع الزكاة للولاة إذا كانوا مسلمين، أما إذا لم يكونوا مسلمين فلا تدفع لهم، فقد أخرج بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر، فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إنَّ عمالنا كفار \_ قال: وكان زياد يستعمل الكفار \_، فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار.

وعن ابن عمر قال: ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم.



بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحدَثاتِ الْأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضلالَةٍ ١٠٠٠.

۲۷۸ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت غيلان بن جرير يُحدِّث عن أبي قيس بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَن خرجَ مِن الطَّاعَةِ، وفارقَ الجماعةَ، فماتَ؛ مِيتَنَهُ جَاهِلية»(٢).

۲۷۹ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: ثنا أبي، قال: حدثنا شُعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مِراية، قال: سمعت عِمران بن حصين يُحدِّث عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا طاعة لأحدٍ في معصِيةِ الله»(٣).

۲۸ - حدثنا عبد الوهاب بن الضّحاك، قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد العزيز بن عُبيد الله، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله على أمراء يُعرّفُونكم ما تُنكرون، ويُنكرون عليكم مَا تَعرِفُون، فلا طاعَة لهم عليكم، فلا تَعتلُوا بالله (٤).

يعني: إن أمروكم بالمعصِيةِ فلا تُطيعوهُم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۱٤۲)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٣)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (٩٦/١)، وابن حبان (٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (X18).

<sup>(</sup>٤) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٣٤٢٩). وفي إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة ابن صهيب. قال يحيى: ضعيف، لم يحدث عنه إلَّا إسماعيل بن عياش. وقال العُقيلي: أما هذا اللفظ: «فلا تعتلوا بربكم»، فلا يُحفظ إلَّا في هذا الحديث، وأما المتن فمعروف. اه

ورواه أحمد (٢٢٧٦٩) وابنه (٢٢٧٨٦) وغيرهما من حديث عُبادة بن الصامت رفي المناده ضعف.



## ٢٨١ -حدثنا بِشْر بن هلال، قال: ثنا جعفر بن سُليمان، عن

= وقوله: "فلا تعتلوا" قال السِّندي: من الاعتلال، أي لا تطيعوهم في المعاصي مُعتلين بإذن ربكم بأن أذن لكم في ذلك، فإنَّه ما أذن لكم بذلك. اه نقلا من حاشية تحقيق "المسند".

وروى مسلم في «صحيحه» (٤٢٢٨) عن أم سلمة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع».

قالوا: أفلا نُقاتِلُهُم؟

قال: «لا ما صلوا».

(١) هذا الباب ليس في الأصل وإنما أضفته لمناسبته لما سيورده المصنف من الأحاديث والآثار.

وقد تقدم كلام حرب كَغْلَقْهُ في الأمر بالإمساك في الفتنة. انظر فقرة: (٣٢).

وفي «السنة» للخلال (٨٩) قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله \_ أحمد بن حنبل \_ في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في المخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يُسفك فيها الدماء، وتستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه \_ يعنى: أيام الفتنة \_؟!

قلت: والنَّاس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟

قال: وإن كان، فإنّما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السّيف عمت الفتنة، وانقطعت السُّبل، الصَّبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة. وقال: الدماء لا أرى ذلك، ولا آمر به.

وفيه أيضًا (٩٦) قال ابن يمان: عن سفيان قال: أناه رجل في زمن هارون، فقال له: إن هذا الرجل قد خرج، وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟



۲۱۰۲ب

هِشام، عن ابن سيرين، قال: قال شُريحٌ: كانت الفتنةُ تسع سنين ما خُبِّرْتُ فيها، ولا استخبرتُ؛ وما سلِمتُ.

قيل: وكيف ذاك يا أبا أُميَّة؟

قال: ما التقت فِئتان إلَّا وهواي مع أحدهما(١).

۲۸۲ حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شِهاب ابن خِراش، عن القاسم بن غزوان، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن سالم، قال: حدثني عمرو بن وابِصة الأسدي، عن أبيه وَابِصة، قال: حدثني ابن مسعود، عن رسول الله عن قال، سمعته يقول: "إنَّ فِتنةً مُظلمةً مُضِلَّةً، جائيةٌ، القاعِدُ فيها خيرٌ مِن القائم، والقائم فيها خيرٌ مِن الماشي، والماشي فيها خيرٌ مِن الماشي، والماشي فيها خيرٌ مِن الماشي، والماشي، قتلاها / كُلُّهم في النَّارِ».

قلت: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟

قال: تلك أيامُ الهرج، حيثُ لا يأمنُ الرَّجلُ جَلِيسَهُ.

فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر، ونَقَّرتُ لك عنه؛ اجلس في بيتك.
 وانظر: «الشريعة» (١/ ٣٨٥/ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى).

<sup>(</sup>۱) في «أخبار القضاة» (٢/٨/٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٥٨٧)، و«السنن الواردة في الفتن» للداني (١٧٠) عن شقيق، عن شُريح قال: ما أخبرت، ولا استخبرت مذ كانت الفتنة. قال له مسروق: لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مُتُّ.

قال شُريح: فكيف بأكثر من ذلك؟! ما في الصُّدور، وتلتقي الفئتان وإحداهما أحبّ إلى من الأخرى. وانظر: «الحلية» (٤/ ١٣٣).

وفي «تاريخ دمشق» (٣١٤/٥٨) عن ثابت البُناني، أن مُطرِّف بن عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن الزُّبير تسعًا، \_ أو سبعًا \_ ما أخبرت فيها بخبرٍ، ولا استُخبرتُ فيها عن خبرٍ. وانظر: «السنن الواردة في الفتن» (باب ذم الكلام في الفتنة)، و(باب من رأى أن لا يستخبر ولا يخبر).



قلت: فما تأمُروني إن أدركني ذلك الزَّمان؟

قال: تَكُفُّ لَسَانَكُ وَيَدَكُ، وَتَكُن حِلسًا مِن حَلاسِ بَيْتِكُ (١).

 $^{7}$  حدثنا سعید بن سُلیمان، قال: ثنا حماد بن سَلمة، عن لیث، عن طاووس، عن زیاد سیمین کوش کوش الله عن عبد الله

(۱) رواه أحمد (٤٢٨٦)، وأبو داود (٤٢٥٨).

ويشهد له ما رواه أحمد (١٩٦٦٢)، وأبو داود (٤٢٦٢) عن أبي موسى رضي الله قال: قال النبي رضي الله المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي» قالوا: فما تأمُرُنا؟

قال: «كونوا أحلاس بيوتكم». صححه الحاكم (٤٠٨/٤).

وقال في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٩٨): رواه أبو داود؛ وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. و(الجِلس): هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، تحت القتب، يعني: الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الجِلس لظهر الدابة. اهـ

وروى البخّاري (٣٦٠١)، ومسّلم (٧٣٥٠) عن أبي هريرة رضي قال: قال النبي ﷺ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعى، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ، أو معادًا فليعذ به».

قال الآجُرِّي ْكَلَّلَتُهُ في «الشريعة» (١/ ٣٨٥/ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى).

قال: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة وقد ذكرت ها هنا طرفًا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى، وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرًا؛ فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة \_ السَّواد الأعظم \_، ولم يتلوَّن في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، ألم تسمع إلى قول النبي عَلَيْ وهو محذر أمته الفتن، قال: «يصبح الرجل مؤمنًا ويصبح كافرًا» .اه

ولابن بطة كَفَلَمْهُ كلام نحوه نقلته في تعليقي على «الإبانة الصغرى» تحت رقم (١٩). وفي الباب: كتاب «العزلة» لابن أبي البناء، وكتاب «العزلة» لابن أبي الدنيا.

(٢) في الأصل: (سيمتن حوش). قلت: اختلف في ضبطه، فمنهم من يقول: (سيمين كوش) لقب لزياد، كما في «تهذيب الكمال» (٩٩/٩).



ابن عَمْرو، أن رسول الله ﷺ قال: «تكونُ فِتنةٌ تستنظِفُ (١) العربُ، قَتلاها في النَّارِ \_ قالها ثلاثًا \_، اللِّسانُ فِيها أَشَدُّ مِن وقع السَّيفِ»(٢).

٢٨٤ ـ حدثنا عبد الله بن خُبيق الأنطاكي، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول:

أمَّا أهلُ السُّنَّةِ فإنَّهم لا يرون السَّيفَ على أحدٍ مِن أهل القِبلةِ.

وهُم يرون الصَّلاة والجمعة خلفَ الأئمَّة.

والجهاد معهم قائمٌ تامٌّ إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم،

= ومنهم من جعله اسمًا لأبيه، كما في «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٥١)، و«التاريخ الكبير» (٣/ ٣٥٦)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٢٥٤).

وأطال في ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣١٩)، وفي ضبط اسمه، والخلاف الواقع فيه.

(١) في «تاج العروس» (٢٤/ ٤٢٥): استَنظَفَ الشَّيء: إذا أخذَه كُلَّه، ومنه الحديث: «تكون فتنة تستنظف العرب». أي: تستوعِبهم هَلاكًا. اه

(۲) رواه أحمد (۲۹۸۰)، وأبو داود (٤٢٦٥)، والترمذي (٢١٧٨) وقال: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث. رواه حماد بن سلمة، عن ليث فرفعه. ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. اه وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/٣٥) عن رواية الموقوف: وهو أصح. قلت: روى هذا الأثر موقوفًا عن عبد الله بن عمرو الله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٢٧٤).

وانظر: كتاب «السنن الواردة في الفتن» للداني (باب ذم الكلام في الفتنة).

باللسان، وليست باليد.

ولا يزيده عدلهم.

ولا يُكفِّرون أحدًا مِن أهل القبلةِ بذنبٍ.

ولا يشهدون عليه بشركٍ.

وهم يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

والإيمانُ يزيدُ وينقصُ.

وهم يَستثنون في إيمانِهم مَخافة أن يُزَكُّوا أنفسَهم.

۲۸٥ ـ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: حدثنا عبد الأعلى بن سُليمان الزَّرَّاد، قال: حدثنا غالب القطَّان، قال: لقيني الأشياخ من عبد القيس فقالوا لي: ما شهادتك على مالك بن المنذر(۱)، وعلى يزيد بن المُهلَّب(۱)، وعلى الحجَّاج بن يوسف؟ إن لم تشهد عليهم أنَّهم مُنافقين، بُراء من الإيمان، من أهلِ النَّارِ؛ فإنَّك شكَّاك في كتابِ الله.

فأتيت الحسن فأخبرته بمقالة الأشياخ.

فقال الحسنُ: ابن أخي، رويدك بالشَّهادةِ، تُجزئك المعرفة، إنَّك مِن أهلِ دينٍ لا يَحلُّ لأحدٍ أن يشهدَ عليك أنَّك مِن أهلِ النَّارِ.

فأتيت محمد بن سيرين فأخبرته بمقالة الأشياخ، فقال لي:

<sup>(</sup>۱) ابن الجارود العبدلي، ولّاه خالد القسري على شرط البصرة في زمانه ثم عزله. «تاريخ خليفة بن خياط» (ص٣٥١).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي صفرة، الأمير، ولي المشرق بعد أبيه، وكان صاحب فتنة وبلاء. ففي «السنة» للخلال (٨٥٤) قال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن المهلب؟ قال: بصري. قلت: كيف هو؟ قال: كان صاحب فتنة، يقول: هو الذي يقول شعبة: سمعت الحسن يقول: هذا عدوً الله ابن المُهلب.



أمًّا مالك بن المُنذر؛ فأقرب ما كان مِنك جوارًا، وأعظمه عليك حقًّا تشهد عليه، لا آمُرُك بالشَّهادةِ عليهِ.

وأما يزيد بن المُهلَّب؛ فتعرف ركب الأزد، فإن شئت فتَعرَّض له.

وأما الحجَّاج بن يوسف؛ فالمسكين الحجاج، المسكين أبو محمد، انتهك الحُرمة، وركب المعصية، فإن يُعلِّبه؛ فبذنبِهِ، وإن يغفر له؛ فإنَّا لا نُنفِسُ (١) عليه المغفرة (٢).

قال: فأتيت بكر بن عبد الله المُزني، فأخبرته بمقالة الأشياخ.

قال: لو أن النَّاس اجتمعوا يوم الجمعة، فقالوا لي: أتعرف أفضل هؤلاء رجلًا واحدًا؟

لقلتُ: أتعرفون أنصحهم لهم؟

فلو قيل له: إنَّه هذا. فعرفت أنه كذلك؛ لقلت: هذا أفضلهم.

ولو قيل /: أتعرفُ أشرَّهم رجلًا واحِدًا؟

لقلتُ: أتعرفون أغشَّهم لهم؟

فلو قيل له: هذا، فعرفت أنَّه كذلك، لقلتُ: هذا أشرُّهم.

ولو قيل لي: اشهد لأفضلهم أنَّه مِن أهل الجنَّةِ؛ لم أشهد.



<sup>(</sup>١) بكسر الفاء: أي لا نبخل عليه بمغفرة الله. «لسان العرب» (٢٣٣/٦).

<sup>(</sup>٢) في «السنة» للخلال (٨٥١) قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه: الرجل يذكر عنده الحجاج، أو غيره، فيلعنه؟ قال: لا يعجبني، لو قال: ﴿ أَلَا لَقَنَةُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ أَلَا لَقَنَةُ اللّهِ عَلَى اللّهُ قال: المسكين أبو محمد. اه. قلت: لعن المعين الفاجر والمبتدع فيه روايتان عن أحمد كَثَلَتْهُ، وفي السّنة ما يدلّ على جوازها، ومن الغريب الكنية في هذا الموطن!!



ولو قيل لي: اشهد على أشرِّهم أنَّه مِن أهل النَّارِ؛ لـم أشهد. فإذا كان رجائي لشرِّهم، فكيف رجائي لخيرِهم؟! وإذا خشيتي على خيرهم، فكيف خشيتي على شرِّهم؟!

۲۸۲ حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا القاسم بن الفضل، قال: حدثنا عبد الكريم بن المُعَلِّم، عن طاووس، قال: كنت عند ابن عُمر، فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ قوم يحكمون بالهوى، ويقتلون في المغضبة، ويستأثرون بالفيء؛ أكفَّارٌ هم؟

قال: لا.

قال: قومٌ يشهدون علينا بالكُفرِ، ويسفكون دماءنا تقرُّبًا إلى الله؛ أكفارٌ هم؟

قال: لا.

قال: فما الكُفر؟

قال: أن يجعل مع الله إلهين مثنى (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۷۰) وأحمد في «الإيمان» مختصرًا.
وفي «القدر» للفريابي (۳۹۱) نحوه، وفيه: فأتيت بكر بن عبد الله المزني فذكرت له
نحوًا مما ذكرت لهما، قال: فقال: إنَّ من الأمور أمورًا إن صدقت فيها لم يكن لك
فيها أجر، وإن كذبت كنت كذابًا، إنك لو قلت: هذا حمار، وهذا فرس، ونحو هذا
لم يكن لك فيه أجر، ولو ذهبت تقول للحصى: هذا طير، وسميته بغير اسمه، كنت
كذابًا، فإياك أن تقول لرجل مُسلم: كافر، أو لرجلٍ كافر: مسلم.
وانظر: «السنة» للخلال (۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه: عبد الكريم بن أبي المخارق المعلم؛ قال الإمام أحمد: عبد الكريم أبو أمية البصري، ليس بشيء، شبه المتروك، كان يدعو إلى الإرجاء، وهو ابن أبي المخارق، ونزل بمكة كان يعلم بها.

وضعفه ابن معين، وأبو حاتم. وقال ابن عدي: والضعف بَيِّنٌ على كل ما يرويه. انظر: «الجرح والتعديل» (٦/٩٥).





٢٨٧ ـ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، عن أبي عُبيد، قال: ما أُبالي صليتُ خلفَ الجهمي والرَّافضي، أم صَليتُ خلفَ اليهودي والنَّصراني (١).

(۱) أبو عُبيد هو القاسم بن سلاَم كَثَلَثُهُ، وهو من أقران أحمد وإسحاق ـ رحمهما الله تعالى ـ. توفي سنة (۲۲٤هـ).

في «الحلية» (٧/٩) قال عبد الرحمن بن مهدي \_ وسُئل عن الصَّلاة خلف أصحاب الأهواء \_ فقال: يُصلِّى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلًا بها؛ إلّا هذين الصِّنفين: الجهمية، والرَّافضة؛ فإن الجهمية كُفار بكتاب الله عَلَى، والرَّافضة ينتقصون أصحاب رسول الله عَلَى اهـ

قال البخاري كَالله في «خلق أفعال العباد» (٥١): ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يُسلم عليهم، ولا يُعادون، ولا يُناكحون، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضية.

وقال أيضًا (٣٤) في ذم الجهمية: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قومًا أضلّ في كُفرهم منهم، وإني لأستجهلُ من لا يُكفّرهم إلّا مَن لا يعرِف كُفرهم.

وفي «خلق أفعال العباد» (١٨): قال سعيد بن عامر: الجهمية شرَّ قولًا من اليهود والنصارى؛ قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان: أن الله تبارك وتعالى على العرش. وقالوا هم: ليس على العرش شيء.

وفي «خلق أفعال العباد» (٧٩) سئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضيٌ، أو عدلٌ، فصلٌ خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لا، هذه من المَقاتِل، هؤلاء لا يُصلّى خلفهم، ولا يُناكحون، وعليهم التوبة.



ولا يُصلَّى خلف من لا يُقدِّم أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد رسول الله ﷺ.

فأمًّا الصَّلاة خلف القدري، والخارجي، والمُرجئ؛ فلا أُحِبُّها، ولا أراها(١).

**۲۸۸ ـ**سمعتُ أحمد بن يونس، قال: سمعت زائدة يقول: لو كان رافضيًّا ما صليتُ وراءَهُ (۲).

۲۸۹ حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت رجلًا يقول لسفيان الثَّوري: الرَّجلُ يُكذِّبُ بالقدرِ أُصلِّي وراءَهُ؟ قال: لا تُقدِّموه (۳).

• ۲۹ ـ حدثنا محمد بن الوزير، قال: حدثنا مروان، قال: سألتُ مالكًا: هل يُصلَّى خلفَ القدري؟ قال: لا (٤).

(۱) قال قوام السُّنة الأصبهاني كَظَّلَتْهُ في «الحجة في بيان المحجة» (۵٤٨/۲): وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. اهوفي «السير» (۲۱/۱۰» قال البويطي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصل خلف الرافضي، ولا القدري، ولا المرجئ.

قلت: صفهم لنا. قال: من قال: الإيمان قول، فهو مرجئ؛ ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين؛ فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه؛ فهو قدري. قلت: تقدم في الباب (٥/باب الصلاة خلف المرجئ) الكلام على الصلاة خلف المرجئة وغيرهم. وسيأتي زيادة بيان في مسألة الصلاة خلف أهل البدع في الملحق: (باب في الصّلاة خلف أهل البدع).

(٢) اللالكائي (٢٨١٥).

(٣) في «الحُلية» (٢٦/٧) قال أحمد بن عبد الله بن يونس: سمعت رجلًا يقول لسفيان: رجل يكذب بالقدر، أأصلي وراءه؟ قال: لا تقدموه.

قال: هو إمام القرية، ليس لهم إمام غيره.

قال: لا تقدموه، لا تقدموه، وجعل يصيح.

(٤) رواه الفريابي في «القدر» (٢٢١)، واللالكائي (١٣٥١). وفي «الإبانة الكبرى» (١٨٦٢) عن ابن وهب، عن مالك سمعه وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية؟ قال مالك: ولا أرى أن يصلى خلفهم. قال: وسمعته وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: لا، ونهى عنه.



۲۹۱ حدثنا عُبيد الله بن يوسف، قال: حدثني فِطر بن حماد، قال: سألتُ مُعتمر بن سُليمان، فقلت: إمامٌ لقومٍ يقول: القرآن مخلوق، أُصلِّى خلفه؟

قال: أُصلِّي خلف مُسلم أحبّ إليَّ.

قال فِطر: فأتيت يزيد بن زُريع، فقلت: إمامٌ لقومٍ يقول: القرآنُ مخلوق، أُصلِّي خلفَهُ ؟

قال: لا، ولا كرامة (١).

۲۹۲ حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا ابن حِمير، قال: حدثني بشر بن جَبلة، عن أبي المُقوَّم، عن عبد الله بن عَمرو قال: الله بن عَمرو قال: إن لكُلِّ أُمَّةٍ مجوسًا، وإنَّ مجوسَ هذه الأُمَّة أهلُ القدرِ؛ فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تُصلُّوا عليهم، ولا تُسلِّموا/ عليهم.

**۲۹۳** ـ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا مُعاذ، قال: ثنا سُليمان التيمي، الحسون عن مكحولٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ مجوسًا، وإِنَّ مجوسَ هذه الأُمَّة القدريَّة؛ فإن مَرِضُوا فلا تعودُوهُم، وإن ماتُوا فلا تَشهدوهُم»(٣).



<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٤٢)، وانظر بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٢) في إسناده: بشر بن جبلة، قال أبو حاتم: مجهول ضعيف الحديث، وقال أبو الفتح الأزدى: ضعيف مجهول. «تهذيب الكمال» (٩٩/٤).

وقد تقدم نحوه مرفوعًا، وموقوفًا في (باب القدر).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٥١)، والفريابي في «القدر» (٢٣٢ ـ ٢٣٥)، والأجري في «الشريعة» (٣٨٦و٣٨٠) وفي إسناده انقطاع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الشريعة على «السنن» (٥/ ٥٨٠)، والدارقطني في «السنن» (١٧٦٨).

وقد تقدمت الإشارة إلى طرق هذا الحديث في (باب القدر) برقم (٢٢٨).



۲۹٤ ـ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، عن أبيه، عن سُليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: قال هشام بن عامر: سمعت رسول الله على يقول: «ما بينَ خلقِ آدمَ إلى أن تقومَ السَّاعةُ فِتنةٌ أكبرُ مِن الدَّجَّالِ» (٢).

- حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شُعبة، عن حبيب بن الزُّبير، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي بن كعب، عن النبيِّ على قال: «الدَّجَالُ عينهُ خضرَاءُ كأنَّها رُجاجَةٌ، وتعوَّذُوا بالله مِن عذابِ القبرِ»(٣).

۲۹۲ ـ حدثنا مُسدَّد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هِشام بن حسَّان، عن حُميد بن هلال، عن أبي الدَّهماء، عن عِمران

<sup>(</sup>۱) تقدم نقل حرب تَعْلَقُهُ في عقيدته إجماع من أدركهم في الدَّجَال. انظر: فقرة (٣٥). وقد تكلمت عن مُعتقد أهل السُّنة في الدّجَال، وبعض صفاته الواردة في السُّنة في تعليقي على كتاب «السنة» لعبد الله (ما ورد في الدجال وصفته)، وكتاب «الرد على المبتدعة» لابن البناء (١٩/باب الإيمان بأن المسيح الدَّجال خارج)، و«الإبانة الصغرى» (٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱٦٢٦٥)، ومسلم (۷٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١١٤٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٧٩٥)، والضياء في «المختارة» (٦٢٠١)، وإسناده صحيح.



ابن حُصينِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سَمِعَ بالدَّجَالِ فليَنا منهُ \_ مرَّتين أو ثلاثة \_ فإنَّ الرَّجُلَ يأتيهِ فيَحسَبُ أنَّهُ مؤمِنٌ، فيرى ما مَعَهُ مِن الشُّبُهات فيتَبِعُهُ»(١).

۲۹۷ حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُينة بن عبد الرحمن (٢)، عن أبي بكرة، أن النبي على قال: «الدَّجَالُ مكتوبٌ بين عينيه: (كافِرٌ)، يقرأهُ الأُمِّي والكاتِب» (٣).

۲۹۸ ـ حدثنا هِشام بن عَمَّارٍ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال:

«يتَّبِعُ الدَّجَّالَ مِن يهودِ أصبهانَ سبعون ألفًا، عليهم الطَّيالِسَة»(٤).

٢٩٩ \_حدثنا عُبيد الله بن محمد بن حفص، قال: حدثنا عبد العزيز

ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها: ك ف ر، يقرؤه كل مسلم».

(£) رواه مسلم (۲۰۰۷).

والطيلسان: بفتح الطاء، وسكون الياء، وفتح اللام والسين: كلمة فارسية مُعربة، وأصلها في الفارسية: تالشان.. والطيلسان في العربية: ضرب من الأكسية، والجمع له طيالس، وطيالسة. والطيلسان: كساء مدور أخضر لا أسفل له، لحمته أو سداه من صوف، يلبسه العلماء والمشايخ، وفُسِّر بكساء يُلقى على الكتف. كالوشاح، ويحيط بالبدن، خال من الصنعة كالتفصيل والخياطة.. ويُعرف بمصر والشام باسم: الشال. اه. نقلًا من كتاب «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۸۷۵)، وأبو داود (٤٣١٩)، والحاكم (٤/ ٥٣١)، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «المسند»: (عن عُيينة بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن أبي بكرة).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٤٠١) وهو حديث صحيح. وروى مسلم (٧٤٧٣) من حديث أنس في قال: قال النبي في قال: «الدجال



ابن مسلم، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ يحدثنا عن الدَّجَّالِ:

«إِنَّهُ سِيسَلَّطُ على نفسٍ فيقتُلُها، ثم يُحييها، قال: فيقولُ: ألستُ بربِّك؟

فيقول: كذبت، ما كُنتَ قطُّ أكذت مِنكَ السَّاعة».

قال: فما كُنَّا نراهُ إلَّا عن عُمر بن الخطاب(١)(١).



<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وعند أبي يعلى: (فما كنا نرى إلَّا أنه عمر بن الخطاب حتى مات). وعند عبد بن حميد: (فكنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب حتى مات عمر بن الخطاب).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۱۳٦٦)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (۸۹۸) وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، ولكن يشهد لمتنه ما رواه مسلم (٧٤٨٧) من حديث أبي سعيد رهم في حديث الدجال الطويل، وفيه: قال: قال النبي على: «.. فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن، قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله، قال: فيأمر الدجال به، فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربًا، قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائمًا، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلّا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلًا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة».





• • ٣ - حدثنا أبو خالد يزيد بن مِهران الخبَّاز، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال لى رسول الله ﷺ: «إذا أُدخِلَ العبدُ قبرَهُ/ أَتَاهُ ملكان، أَ ١٠٠١/أ فينتهِرانِهِ، فيقومُ يهبُّ كما يهبُّ النَّائمُ، فيقولانِ له: مَن إ ربُّك؟ فيُجِيبُ. فيقالُ: صدقتَ، كذلك كُنتَ، افرشُوه (٢) مِن الجنَّةِ، وألبِسُوهُ مِنها، فيقول: دَعوني أُخبر أهلي. فيقالُ له: اسکُن»<sup>(۳)</sup>.

> ٢٠١ ـ حدثنا يحيى الحِمَّاني، قال: حدثنا حماد بن شُعيب، قال: أخبرني يُونس بن خبَّاب، قال: أخبرني من سَمِعَ ميِّتًا يُسألُ في القبرِ؛ فقيل له: مَن رَبُّك؟ ومَا دِينُك؟

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب كَلْلَهُ في عقيدته إجماع أهل العلم على أن فتنه القبر ومنكر ونكير حق (۳۷،۳٦).

والأحاديث في باب عذاب القبر كثيرة قد خرجت كثيرًا منها في كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد (باب/ سئل عن عذاب القبر، وفتنة القبر)، وكتاب «الرد على المبتدعة» (١٧/ باب الإيمان بعذابِ القبرِ، وسؤال منكر ونكير)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (افترشوه)، وما أثبته من «السُّنة» لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٩٢) وهو حديث صحيح. وشواهده في الصحيحين كثيرة، وانظر تحقيقي لكتاب «السنة» لعبد الله (١٤٠٨ و١٤١٩ و١٤٢١).



٣٠٢ ـ حدثنا أحمد بن يُونس، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال:

«أَلَا إِنَّ أَحدَكُم إِذَا مَاتَ عُرِضَ عليهِ مَقعَدُهُ بِالغَدَاةِ والعشيِّ؛ إِن كَانَ مِن النَّارِ، فَمِن إِن كَانَ مِن النَّارِ، فَمِن النَّارِ، فَمِن النَّارِ، حَتَّى يبعثَهُ اللهُ يومَ القيامَةِ»(١).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۵۹)، والبخاري (۱۳۷۹)، ومسلم (۷۳۱۳)، ولفظهم:

<sup>«...</sup> إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة».





٣٠٣ ـ حدثنا محمود بن خالد، قال: ثنا مروان بن محمد، قال: ثنا محمد بن مُهَاجِر، قال: حدثني العباس بن سالم، عن أبي سلام الحبشي (٢٠)، قال: ثنا ثوبان مولى رسول الله عليه، أنَّ رسول الله عليه قال:

"إنَّ حوضي ما بين عدنَ إلى أيلةَ، أشدُّ بياضًا مِن اللَّبنِ، وأحلى مِن العسلِ، أكاوِيبهُ كعددِ نُجومِ السَّماءِ، مَن شرِبَ مِنهُ شربةً لم يَظمأ بعدَها أبدًا»(٣).

٣٠٤ عدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا أبو المُغيرة، ثنا الأُحمُوسي عُمر بن عَمرو، قال: حدثنا الـمُخارِق بن أبي الـمُخارِق، عن عبد الله بن عُمر، أنَّه سمِعه يقول: إن النبيَّ ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) تقدم نقل حرب تَهَلَّهُ إجماع أهل العلم على إثبات الحوض. انظر فقرة: (٣٨). وانظر: تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (١٦ ـ باب الإيمان بالحوض، وشُرب المؤمنين منه دون الكافرين يوم القيامة). و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الخشني)، وهو تصحيف، وما أثبته من ترجمته. انظر: «تهذيب الكمال» (٤٨٤/٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٣٦٧)، وابن ماجه (٤٣٠٣)، والترمذي (٢٤٤٤)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد رُوي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان رهب عن النبي رابع وأبو سلام الحبشي اسمه: ممطور، وهو شامي ثقة. اهوروى نحوه البخاري (٦٥٨٠) عن أنس رهبه.

«إِنَّ حوضي كما بين عدنَ وعمَّانَ، أبردُ مِن الثَّلِجِ، وأحلى مِن العَسلِ، وأطيبُ رِيحًا مِن المسكِ، أكوابُهُ مِثلُ نُجومِ السَّماءِ، مَن شرِبَ مِنه شربَةً؛ لم يَظمأ بعدَها أبدًا»(١).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦١٦٢) بسياق أطول من هذا. ويشهد له ما قبله.

وفي صحيح البخاري (٦٥٧٩) عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال النبي الله: «حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدًا».





• • • حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مُسلم، قال: ثنا ابن جابر، قال: حدثني أبو سعيد ـ جليس لأبي هريرة ـ، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله عليه:

«الصِّراطُ بين ظهريّ جهنَّم، دَحضُ مَزلَّةٍ، والأنبياءُ والملائكةُ عليهم السَّلام عليه يقولون: اللهم سَلِّم سَلِّم، والنَّاسُ يمرُّون كلمع البرقِ، وكطرفِ العينِ، وكجيادِ الخيلِ، والرِّكابِ، والبِغالِ، وشدًّا على الأقدامِ، فناج مُسلَّم، ومخدُوش مُرسل، ومَطروح فيها، ولها سبعةُ أبوابٍ، لكُلِّ بابٍ مِنهم جُزءٌ مقسُوم» (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب تَطْلَقُهُ في عقيدته إجماع أهل العلم على الإيمان بالصراط. فقرة: (٣٩).

وانظر تعليقي على «الرد على المبتدعة» (٢١ ـ باب الإيمان بالصراط والكرسي..)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة (٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱/ ٣٥٩/ ٦١٨).



٣٠٦ حدثنا بشر بن مُعاذ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النَّعمان بن سعد، قال: سمعت المُغيرة بن شُعبة يقول على المنبر، عن النبي عليه / [الصَّلاة و] السَّلام قال:



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٢٣)، وقال: هذا حديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. اه.

ورواه الحاكم (٢/ ٣٧٥)، وصَحَّحَه، ووافقه الذهبي.

والحديث يشهد له ما رواه مسلم (٣٧٣) من حديث أبي سعيد ﷺ: «.. ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلّم سلّم».

وعند البخاري (٨٠٦)، ومسلم (٣٧٠) ولفظه: «.. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم».

ويشهد له كذلك ما تقدم (٣٠٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.





٣٠٧ ـ حدثنا زَيْد بن يزيد، قال: ثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله، قال: قال عبّاد، قال: ثنا أبو الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«يُوضع المِيزانُ يومَ القيامَةِ؛ فتُوزنُ الحسناتُ والسِّيئاتُ، فمن رَجَحت حسناتُه على سيئاتِهِ خردَلةً؛ دخلَ الجنَّةَ، ومَن رَجَحت سَيئاته على حسناتِهِ مِثقالَ خَردَلةٍ؛ دخلَ النَّارَ».

فقال رجلٌ: يا رسول الله؛ فمَن استوت حسناتُه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافِ لم يدخُلوها وهُم يَطمعون» (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم نقل حرب تَطْلَقْهُ إجماع أهل العلم على الإيمان بالميزان وأن له كفتين. فقرة: (٤٠). وقد تكلمت عن مسائل الميزان في تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٤٠/ الميزانُ حقُّ، تُوزنُ به الحسناتُ والسِّيئاتُ، كما شاء الله أن تُوزن به)، و«الإبانة الصغرى» (٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲) (۳۱۳/۱۶) من طريق مؤمل به. والحديث أخرجه أبو الشيخ، وابن مردويه كما «الدر المنثور» (۳/۳۲۶). وخيثمة في «فوائده» كما في «الفتح» (۱۲/۹۳۵).

قال ابن كثير في «تفسيره» (٤١٨/٣): اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نصَّ عليه: حذيفة، وابن عباس، وابن مسعود، وغير واحد من السَّلف والخلف رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه - ثم ذكره - وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. اه



٣٠٨ - حدثنا هِشام بن عمّار، قال: ثنا سعيد بن يحيى، عن عبد الملك بن أبي سُليمان، عن عَمرو، عن الحسن أنَّهُ سُئل عن عن الميزان؟

فقال: نعم؛ له لسانٌ وكفَّتان (١).



<sup>(</sup>۱) روى اللالكائي (۲۲۱۰) بإسناده عن علي بن حرب، قال: (نا) الأسود بن عامر، قال: (نا) هريم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: ذكر الميزان عند الحسن، فقال: له لسان وكفتان.

فأسقط هُريم ما بين عبد الملك والحسن. وهو عمرو بن عبيد المعتزلي الكذاب. قال أبو إسحاق الزّجاج (٣١١هـ): أجمع أهل السُّنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال. اهنقلًا من «الفتح» لابن حجر (٣٨/١٣).

وقال أبو منصور معمر بن أحمد (٤٨٩هـ) في وصيته في السُّنة:.. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث، والأثر، وأهل المعرفة، والتصوف من السَّلف المتقدّمين والبقية من المتأخّرين.. قال: وأن الميزان حقٌ له لسان وكفتان، يُوزن به أعمال العباد. اهـ «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٣١).

وممن أثبت أن للميزان لسانًا وكفتين: البغوي في «تفسيره» (٢/٤/٣)، والبربهاري في «شرح السنة» (١٥)، وابن تُدامة في «لمعة الاعتقاد» (٦١)، وابن القيم في «النونية» (٩٣/٢).

وانظر تعليقي على «الرد على المبتدعة» (باب الإيمان بالميزان..).





٣٠٩ حدثنا أبو الرَّبيع الزهراني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، قال: حدثنا الأعمش، عن عطيَّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه: «جِبريلُ عن يَمينِهِ، ومِيكائيلُ عن شِمَالِهِ، وإسرافيل صَاحِبُ الصُّورِ» (٣).

• ٣١ ـ حدثنا محمد بن أبي بَكْر، قال: ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، عن

(١) تقدم نقل حرب كَظَلَمُهُ في عقيدته إجماع من أدركهم على النفخ في الصُّور. انظر فقرة (٤١).

وقد تكلمت عن الصُّور في تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٢ ـ باب الإيمان بالصُّور، والجِسر، والمُحاسبة)، وفي «الإبانة الصغرى» (٢٦٢و٢٦).

(٢) في الأصل: (ميكائيل)!! وهو خطأ، والصواب ما أثبتُه، كما في الأحاديث الأخرى، ونقل الإجماع على ذلك المصنف في عقيدته (٤١)، وانظر كذلك تخريج الحديث.

(٣) رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (٢٨٢).

ورواه أحمد (١١٠٦٩)، وأبو داود (٣٩٩٨)، والحاكم (٢٦٤/٢)، وابن أبي داود في «المصاحف» (٢٨٤) من طريق الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد. فزادوا بين الأعمش وعطية: (سعدًا الطائي).

قلت: وإسناده ضعيف، في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف.

ولفظهم: عن أبي سعيد الخدري هي قال: ذكر رسول الله على صاحب الصور فقال: «عن يمينه جبرائيل، وعن يساره ميكائيل». وزاد الحاكم: «وهو صاحب الصور» يعني: إسرافيل، من غير أن يسميه.



عوف، عن أبي المنهال، عن أبي العالية، عن ميمون الكِنْدي، قال: إن صاحِبَ الصُّورِ قد دُفِعَ إليه الصُّورُ، وقد قدَّمَ إحدى رَجليهِ، وأخَّرَ الأُخرَى، مُستَعِدٌ متى يؤمرُ فينفخُ فيه (١).



<sup>(</sup>۱) يشهد لهذا الأثر ما روي عن أبي هريرة الله قال: قال النبي على: «ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به، مستعدًّا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان».

رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٤٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣٩١)، واللالكائي (٢١٨٥)، والحاكم (٢١٨٥ ـ ٥٥٩). والحديث صححه: الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال في «الفتح» (٢١٨/١١): إسناده حسن.

وحديث ابن عباس الشقال: قال النبي الله: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يستمع متى يؤمر فينفخ». رواه أحمد (٣٠٠٨)، وابن أبي شيبة (٣٠٠٨١).

وانظر: «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٢/ باب الإيمان بالصُّور..).





مليح، قال: ثنا أرطأة بن المنذر، عن جعفر بن إياس (٢) مليح، قال: ثنا أرطأة بن المنذر، عن جعفر بن إياس (٢) عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أولُ ما خلق الله القلم، فأخذه بيمينِه، وكِلتا يديه يمينٌ، ثُمَّ خلق النُّون وهي الدَّواة، ثمَّ خلق النُّون وهي الدَّواة، ثمَّ خلق الألواح، فكتبَ فيها الدنيا وما يكونُ فيها، حتَّى تفنى من خلق مخلوق، أو عمل معمول، برِّ أو فجور، أو رزق مِن حلالٍ أو حرام، أو أثرٍ أو رطبٍ أو يابس، ثُم ألزم كُلِّ شيءٍ مِن ذلك شأنه وبقاءه فيها وفناءه حتَّى يفنى، ثم جعلَ على ذلك الكتاب حفظةً مِن الملائكة، وعلى الخلقِ جفظةً، فتأتي ملائكة الخلقِ ملائكة ذلك الكتاب، فيُلقون جفظة، فتأتي ملائكة الخلقِ فيحفظونهم بأمرِ الله، ويسوقونهم اليهم النُسخَ بما يكون في كلِّ يومٍ وليلة مِن ذلك، فتهبط ملائكة الخلقِ إلى الخلقِ فيحفظونهم بأمرِ الله، ويسوقونهم إلى ما في أيديهم مِن تلك النُسَخ، حتَّى إذا استكملَ كلُّ

<sup>(</sup>۱) قال حرب الكرماني كَثَلَثْهُ في عقيدته التي أدرك عليها العلماء في جميع الأمصار (٤٣): والقلمُ حتَّ؛ كتبَ اللهُ به مقاديرَ كلّ شيءٍ، وأحصاهُ في الذِّكرِ فتبارك ربنا وتعالى. اه

وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب، انظر: (٢٢٠ و٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ابن أبي إياس) وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/٥).



1/1.0

شيءٍ مِن ذلك شأنهُ في كلِّ يوم /وليلةٍ انقطعَ، فلم يكن لها مقامٌ ولا بقاء.

ثُمَّ تلا: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْجَاثِيةَ: ٢٩].

فقال رجلٌ: يا أبا عباس؛ ما كُنَّا نرى النَّسخَ إلَّا فيما تحفظ علينا الملائكةُ في كُلِّ يوم وليلةٍ؟

قال: ألستُم قومًا عَربًا؟! تكون نُسخةٌ إلّا من كتابٍ قد سبق؟ ثُمَّ قرأ: ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ﴾ [الأنعام: ٥٩]. فقال: جمع الرَّطبُ واليابسُ كُلَّ شيءٍ (١).

٣١٢ حدثنا أبو معن الرَّقاشي، قال: حدثنا مُعتمر بن سُليمان، قال: سمعت عِصمة أبا عاصم، يُحدِّث عن عطاء بن السَّائب، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: أوَّل ما خلقَ اللهُ القلمَ مِن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: فتصوَّر قلماً مِن نُورٍ، طوله كما بين هِجاء: (ق ل م)، قال: فتصوَّر قلماً مِن نُورٍ، طوله كما بين السَّماءِ والأرضِ، فقال: اجرِ في اللوح المحفوظ.

قال: ربِّ بماذا؟

قال: بكُلِّ شيءٍ يكون إلى قيام السَّاعةِ.

فلمَّا خلقَ اللهُ الخلقَ، ووكَّل ملائكةً يحفظون أعمالهم، فإذا كان يوم القيامةِ عُرضت أعمالهم عليهم، قيل: ﴿ هَذَا كِنَابُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (اللهَ اللهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (اللهَ اللهَ عَلَيْكُمُ بِاللَّهِ المحفوظ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥/٢٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (القدر) (١٣٧٥).

وروى نحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٠)، والآجري في «الشريعة» (٣٣٩) عن ابن عمر رفي عن النبي ﷺ. وإسناده صحيح.



فَعُرِضَ بين الكتابين فإذا هما سَواء<sup>(١)</sup>.

٣١٣ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشيم، قال: أخبرنا منصور ابن زاذان، عن الحكم بن عُتَيبة، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أوّلُ ما خلقَ اللهُ القلمَ، فأمرَهُ أن يكتُبَ ما هو كائنٌ، فكتبَ فيما كتبَ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ المسكد: ١](٢).



<sup>(</sup>۱) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٢٠٢/)، والآجري في «الشريعة» (١٨٤ و ١٨٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (القدر) (١٣٧٦)، والحاكم في «الإبانة (٤٥٤/).

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (٢٢٦٤)، وعبد الله في «السنة» (٨٤٨)، والخلال في «السنة» (١٨٨٩). وإسناده صحيح.

كتاب السنة





٣١٤ -حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مُسلم، قال: حدثنا ابن جابر؛ أنه سمع سُليم بن عامر الكَلاعي يُحدِّث عن عوف بن مالك الأشجعي، أنَّه سمعه يقول: سمعت رسولَ الله عَلَيْ - ذكرَ ما أعطاهُ الله مِن الشَّفاعةِ -، فقلت: نشدتُكَ يا رسول الله والصِّحابة لمَا سألت اللهَ أن يجعلني مِن أهلِها.

قال: «يا عوفُ؛ إنَّ شفاعتي يومَ القيامةِ لكُلِّ مُسلمٍ» (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم نقل حرب كَلَّهُ الإجماع على إثبات الشفاعة، وبيان أقسامها. فقرة: (٤٤). وعند اللالكائي (٢٠٩٠) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل ما يروى عن النبي على في الشفاعة. فقال: هذه أحاديث صحاح، نؤمن بها، ونقر، ما يروى عن النبي على بأسانيد جيدة نؤمن بها، ونقر، قلت له: وقوم يخرجون من النّار؟ فقال: نعم، إذا لم نقر بما جاء به الرسول على ودفعناه، رددنا على الله أمره. قال الله على: ﴿وَمَا عَائِكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا الصَعَسَر: ٧]. قلت: والشفاعة؟ قال: كم حديث يروى عن النبي على في الشفاعة والحوض، فهؤلاء يُكذّبون بها، ويتكلّمون، وهو قول صنف من الخوارج، وأن الله تعالى لا يخرج من النّار أحدًا بعد إذ أدخله، والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. قلت: قد تكلمت عن الشفاعة في تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (١٨/ باب الإيمان بشفاعة النبي على يقوم يخرجون من النّار من الموحدين)، و«الإبانة الصغرى» (٢٦٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤٣١٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٤١)، واللالكائي (٢٠٧٧).
 وروى أحمد (٢٤٠٠٢)، والترمذي (٢٤٤١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣٩) =





٣١٥ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على المُعالى الله على الموتِ يومَ القيامةِ كأنّه كبشٌ أملحُ، فيُوقفُ بين الجنّةِ والنّارِ، فيقال: يا أهلَ الجنّةِ؛ أتعرفون هذا ؟ فيشرَئِبُون (٢)، وينظرون فيقولون: نعم، ويقال: يا أهلَ النّارِ؛ أتعرفون هذا ؟ فيشرَئِبُون، وينظرون، وينظرون، وينظرون، ويقولون؟ عذا الموتُ. فيؤمرُ به فيُذبحُ، ثم يقال: يا أهلَ ويقولون هذا الموتُ. فيؤمرُ به فيُذبحُ، ثم يقال: يا أهلَ

<sup>-</sup> من طريق أبي عوانة، حدثنا قتادة، عن أبي مليح، عن عوف بن مالك الأشجعي في أن النبي في قال: «أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة».

فقلنا: ننشُدك الله والصُّحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك.

قال: «فإنكم من أهل شفاعتي».

وقال: «فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمتي».

والحديث صحيح؛ صححه: ابن خزيمة (٣٨٦)، وابن حبان (٢١١)، والحاكم (٦٧/١).

<sup>(</sup>١) قال حرب الكرماني تَظَلَّلُهُ في عقيدته (٤٦): ويذبحُ الموتُ يوم القيامة بين الجنَّةِ والنَّار.

وانظر تعليقي على «الإبانة الصغرى» (٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) (یشرئبون): بشین معجمة ساکنة، ثم راء، ثم همزة مکسورة، ثم باء موحدة مشددة، أي: يمدون أعناقهم لينظروا. «الترغيب والترهيب» (۲)۷۱۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ويقول)، وما أثبته من «تفسير سعيد بن منصور».



الجنَّةِ؛ خلودٌ فلا موت، ويا أهلَ النَّارِ؛ خلودٌ فلا موت». ثمَّ قسراً رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسَرَةِ إِذْ فَضِى ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مَريَم: ٣٩](١).

المعتمر بن عبد الأعلى / ، قال: حدثنا مُعتمر بن سُليمان، قال: سمعتُ محمد بن عمرو<sup>(۲)</sup>، عن أبي هريرة، أن نبي الله على قال: "يُـوْتى بالموتِ يومَ القِيامَةِ فيُوقَفُ على الصِّراطِ، فيُقالُ: يا أهلَ الجنَّةِ؛ فيطَّلِعون خائفين وجِلينَ أن يُخرجوا مِن المكانِ الذي هُم به.

ثُم يُقالُ: يا أهلَ النَّارِ؛ فيطَّلعُون فرِحين مُستبشِرِين أن يخرجوا مِن المكانِ الذي هُم فيهِ.

فيُقالُ: هل تعرِفون هذا؟

فيقولون: نعم ربَّنا، هذا الموتُ.

فيؤمرُ به فيذبحُ على الصِّراطِ، ثُم يُقالُ للفريقين كلاهُما: خلودٌ فيما تَجِدون لا موتَ فيها أبدًا» (٣).



<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (۱۳۹۲)، والبخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٧٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة..).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٥٤٦)، وابن ماجه (٤٣٢٧)، والحاكم (٨٣/١).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال في «مصباح الزجاجة» (٢٦٤/٤): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، روى البخاري في صحيحه طرفًا منه من حديث أبي هريرة ﷺ.

وله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله الله



## باب في الجنَّة والحور العِين (١)

٣١٧ حدثنا المُسيّب بن واضح، قال: حدثنا الحكم بن محمد، عن عطاء، \_ قال حرب: هو الحكمي \_، عن ليث، عن مجاهد، قال: الحورُ العين خُلقنَ مِن الزَّعفران (٢).

قال الـمُسيّب: فقلت للحكم: فيأكلن ويشربن اليوم؟

فقال: لا، ليس يأكُلنَ، ولا يشربنَ حتَّى يأتي اليومُ الذي يأكُلنَ فيه، ويشربنَ، وينعمنَ مع أهل الجنَّة.

قال: ولا يموتون، ولا ينصعِقون يوم القيامة، ولا يموت شيء في الجنَّة، ولا يموتُ شيء مما خلق الله فيها، إنَّما يموتُ ما خُلِقَ في هذه الدَّارِ الفانية، وأمَّا تلك الدَّاران الجنَّة والنَّار؛ فإنَّه يزيد كُلُّ شيءٍ فيهما، ولا يُنتقص منهما شيء.

<sup>(</sup>۱) نقل حرب في عقيدته الإجماع على خلق الجنة والنار. فقرة: (٤٧). وقد تكلمت على هذه المسألة في تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٣/ باب خلق الجنة والنار)، و«الإبانة الصغرى» (٢٧٤).)

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۷۸/۲۷)، و «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (۳۰۲)، و «الغيلانيات» (۸۸۸). وفي «الدر المنثور» (۷/ ٤٢٠): وأخرج ابن مردويه، والخطيب عن أنس بن مالك شيء، قال: قال رسول الله عليه: «الحور العين خلقن من زعفران».

وفي «العظمة» (١١٠) عن علي بن موسى أنه سئل عن الحور العين: مما خُلقن؟ فقال: أما الحور العين فإنهن خلقن من زعفران.

وفي «صفة الجنة» لابن الدنيا (٣٠٣) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نحوه.



- ٣١٨ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا العلاء بن المُسيب، عن الفُضيل بن عَمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله خلقَ الجنَّة، وخلق لها أهلًا، وخلق النَّارَ، وخلق لها أهلًا»(١).
- ٣١٩ حدثنا أبو الرَّبيع الزهراني، قال: حدثنا يعقوب، قال: أخبرنا حفص بن حُميد، عن شِمر بن عطيَّة، قال: خلقَ اللهُ جنَّة الفِردوسِ بيدِهِ، فهو يفتحُها في كُلِّ خميسٍ، فيقول: ازدادي طيبًا لأوليائي (٢).
- ٣٢٠ حدثنا أبو معن، قال: ثنا مؤمَّل، قال: حدثنا سُفيان في قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴿ [القَصَص: ٨٨] قال: ما أُرِيدَ به وجهه (٣).

(۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱۰۱٦).

ورواه مسلم (٦٨٦٢)، ولفظه: عن عائشة أم المؤمنين المؤلفة الله النبي النبي الله الله عنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبي لهذا عصفور مِن عصافير الجنة، لم يعمل السوء، ولم يدركه. قال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم».

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٣٨/١٦)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٨١)، وأبو الشيخ كما في «حادي الأرواح» (٢١٧/١).

وفي «الرد على الجهمية» للدارمي (٢٠١)، و «الإبانة الكبرى» (التتمة) (٩٦) قال كعب: ما نظر الله ﷺ إلى الجنة إلَّا قال: طيبي لأهلك، فازدادت طيبًا على ما كانت.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٧٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٥٠).
 وأخرج عبد بن حُميد عن ابن عباس رها نحوه.

وابن أبي حاتم عن مجاهد كِثَلَقْهُ نحوه. كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٧).

قال ابن كثير في «تفسيره» (٢٦٢/٦): وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. اهـ وقال الطبري في «تفسيره» (٢٦٢/٢٠): واختلف في معنى قوله: ﴿إِلَّا وَجَّهَهُمَّ اللَّهُ مَالُكُ اللَّهُ مَالُكُ إِلَّا هَوْ. وقال آخرون: معنى ذلك =



٣٢١ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عَمرو، عن أبي سَلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «له الحلق الله الجنّة دعا جبريل، فقال: اذهب إلى الجنّة فانظر إليها، وإلى ما أعددت الأهلِها فيها. فجاء فنظر إليها، وإلى ما أعدّ الله الأهلها فيها، فرجع إليه، فقال: وعزّتِكَ الا يسمع بها أحدٌ إلّا دخلها. فأمرَ بها فحُجِبت بالمكارِه، ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها، وإلى ما أعددت الأهلِها فيها. فرجع إليها، فإذا هي قد حُجِبت / بالمكارِه، فقال: وعزّتِكَ لقد خشيتُ أن الا يدخلها أحدٌ.

قال: اذهب إلى النَّارِ فانظر إليها، وإلى ما أعددتُ الأهلِها فيها، فإذا هي تركّبُ بعضُها بعضًا، فرجع إليه.

فقال: وعِزَّتِكَ لا يسمعُ بها أحدٌ فيدخلها.

فأمرَ بها فحُفّت بالشَّهواتِ، ثُم قال: ارجع إليها فانظُر إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلِهَا فيها.

فرجع إليها فإذا هي قد حُفَّت بالشَّهواتِ، فرجع إليه، فقال: وعِزَّتِكَ لقد خِفتُ ألَّا ينجو منها أحدٌ إلَّا دخلها اللهُ (١).

إلَّا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر:

أستغفر الله ذنبًا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، اهوقال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٢٦٢): وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عن كل الأعمال العالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. اه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸٦٤٨)، وأبو داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٠) وقال: حديث حسن صحيح. وروى البخاري (٦٤٨٧) من حديث أبي هريرة هيه، عن النبي على المحبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره».





٣٢٧ -حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن مُسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله: إذا تكلَّمَ الله بالوحي سمعَ أهل السَّماوات للسَّماوات صَلصَلةً كجرِّ السِّلسِلة على الصَّفا، فيصعَقُون فلا يزالون كذلك حتَّى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبِهم، فيقولون: يا جبريل؛ ماذا قال ربُّنا؟ فيقول: الحقّ. فينادون: الحقَّ الحقَّ.

٣٢٣ ـ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ـ قال أبو محمد: يحيى بن

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (۱۷٦٦)، ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٢٠)، وهو أثر صحيح وله حكم الرفع، وقد روي مرفوعًا كذلك كما خرجته في «السنة»، و«الرد على المبتدعة» (١٥٣).

وروى نحوه البخاري (٤٧٠١ و٤٨٠٠) من حديث أبي هريرة عن النبي على قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله في «السنة» (٥١٨) سألتُ أبي كَلَله: عن قوم يقولون: لما كلم الله على موسى لم يتكلم بصوتٍ؟ فقال أبي: بلى، إنَّ ربَّك عَلَى تكلم بصوتٍ، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي كَلَله: حديث ابن مسعود على أذا تكلم الله على الصَّفوان. قال أبي كَلَله: وهذا الجهميَّة تنكره.

قُال أبي: هؤلاءِ كفًارٌ، يريدون أن يُمُوهوا على النَّاسِ، مَن زعم أنَّ الله ﷺ لم يتكلَّم فهو كافِرٌ، إلَّا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت.

قال الدارمي ﷺ في «النقض» (ص٣٣): ويُحسُّ الملائكة بكلامه عند نزول وحيه؛ حتى يصعقوا مِن شِدَّةِ صوته، كما قال ابن عباس، وابن مسعود ﷺ. اه



حبيب بن عربي ـ بصريٌ ثقة ـ قال: ثنا موسى بن إبراهيم، قال: سمعت طلحة بن خِراش، يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «يا جابر، مالي أراك مُنكسِرًا» ؟

قال: يا رسول الله، استُشهِدَ أبي وتركَ عِيالًا ودينًا.

قال: «أفلا أُبشِّرك بما لَقى الله به أباك؟».

قال: بلى يا رسول الله.

قال: «ما كلَّمَ اللهُ أحدًا قطُّ إلَّا مِن وراءِ حِجاب، وأحيا أباك؛ فكلَّمهُ كِفاحًا (١)، وقال: يا عبدي تمنَّ عليَّ أُعطِك.

قال: يا ربِّ تُحييني فأقتل فيك الثَّانية.

قال الرَّبُّ تبارك وتعالى: إنَّه قد سبقَ مِنِّي أنَّهم إليها لا يُرجعون».

قال: وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ فَيُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمَ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَانَ: ١٦٩] (٢).

٣٢٤ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، قال: سُئل عبد الله عن قبد الله عن قبلوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتُنَا بَلَ أَحْياَةً عِندَ وَبُهِمْ يُرْزَقُونَ (إِنَّا ) [آل عِمرَان: ١٦٩]؟

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني قوام السُّنة تَخْلَقْهُ في «الحجة في بيان المحجة» (۲۳۲): قال أهل اللَّغة: (كِفَاحًا): أي مُقابلة. قال «صاحب الغريبين»: كِفَاحًا أي: مُواجهة ليس بينه وبينه الحجاب.اه.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۰۱۰)، وابن ماجه (۱۹۰). والحديث صححه: ابن خزيمة في «التوحيد» (۵۹۹)، وابن حبان (۷۰۲۲)، والحاكم (۳/۳۰۳)، ووافقه الذهبي.

قال: أما إنّا قد سألنا عن ذلك [فقيل]: "أرواحُهم كطيرٍ خُصرٍ تسرحُ في الجنّةِ في أيّها شاءت، ثُم تأوي إلى قنادِيلً مُعلَّقةٍ بالعرشِ، فبينا هم كذلك، إذ اطلع عليهم رَبّك اطّلاعة، فقال: سلوني ما شِئتُم. قالوا: يا ربنا؛ ماذا نسألُك ونحنُ في الجنّةِ نَسرحُ في أيّها شِئنا؟ فبينا هُم كذلك إذ اطّلع عليهم رَبّك اطّلاعة، فقال: سلوني ما شِئتُم. قالوا: يا ربنا، ماذا نسألُك ونحن في الجنّةِ نسرحُ في أيّها شِئنا؟ / فلمّا ماذا نسألُك ونحن في الجنّةِ نسرحُ في أيّها شِئنا؟ / فلمّا رأوا أنّهم لن يُتركوا مِن أن يسألوا، قالوا: نسألُك أن تردّ أرواحنا في أجسادِنا حتّى نُقتلَ في سبيلِك مرّةً أُخرى، فلمّا رأى أنهم لا يسألون (۱) إلّا هذا تُركوا» (۲).

۱۰۲/ب

- حدثنا محمد بن الوزير، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبة ابن عامر، قال: سمعت النبي عليه [الصّلاة و] السّلام يقرأ: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ النّبِ على عَنْهِ (٣) النّبي عليه [الصّلاة و] السّلام أصبعيه على عينيه (٣).

٣٢٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عُروة، عن عائشة، أنَّها قالت: الحمدُ الله الذي وَسِعَ سَمعُهُ الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسولِ الله على تشكُو زوجَها، فكان يخفى على كلامُها،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يسألوا)، وما أثبته كما عند سعيد بن منصور، وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور في «سننه» (التفسیر) (۵۳۹)، ومسلم (٤٩١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (١٢٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٨٢/١٧). وفي الباب حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ٥٥] قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يضعُ إبهامهُ على أُذُنِهِ والتي تلِيها على عينِهِ. رواه أبو داود (٤٧٢٨)، وقال: وهذا ردَّ على الجهمية. اه



فَأْنَـزَلَ الله: ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى الله وَالله بَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُما ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٢٧ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصَّمد بن مَعقِل، قال: سمعت وهب بن مُنبِّه، يقول: قال الله لموسى: أدنيتُك، وقرَّبتُك، حتَّى سمعت كلامي، وكُنت بأقرب الأمكنة مِنِّي، فانطلق برسالتي، فإنَّك بعيني وسمعي، وإن معك أيدي وبصري (٢).

٣٢٨ ـ حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهري، عن سعيد بن المُسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيَّة: «[قال الله عَلَيَّة: «[قال الله عَلَيْة: «أَقَالُ الله عَلَيْهُ: الله الله عَلَيْهُ: «أَقَالُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣٢٩ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي عن السلمي، عن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۷۳۱ و۲۲۰۹)، وأحمد (۲٤١٩٥). وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَعِيدًا﴾ [التِّسَاء: ١٣٤] وقال: الأعمش، عن تميم، عن عروة.. فذكره).

ورواه النسائي (٣٤٦٠)، وابن ماجه (١٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٨١)، وصححه، ووافقه الذهبي. وقال ابن منده في «التوحيد» (٤١٤): هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش. اه

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الزهد» (ص٦١) في سياق أطول من هذا، وإسناده إلى وهب حسن. ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٥٥٥٣)، والآجري في «الشريعة» (٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الحُميدي في «مسنده» (١٠٩٦) والبخاري (٤٨٢٦) ومسلم (٦١٧١)، وما بين [] منهم.

وقد نقلت كلام أهل العلم في تعليقي على «الإبانة الصغرى» (٢٩٩) في أن هذا الحديث لا يحمل على ظاهره، وأن الدهر ليس من أسماء الله تعالى.



موسى الأشعري، قال: قال رسول الله على: «ما أحدٌ أصبرَ على أذى سمِعَهُ مِن الله، هو يُشركُ به، ويُجعلُ له ولدًا، وهو يُعافيهم ويرزُقُهم»(١).

• ٣٣ ـ حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، قال: ثمانية مقتَهُم الله، وقذرَتهُم نفسُه، وميَّزهم مِن خلقِهِ: السَّقَّارون (٢)؛ وهم القتَّالون، والمُستكبرون.

والذين إذا دُعوا إلى الله وأمره؛ كانوا بُطآء، وإذا دُعوا إلى الشَّيطان وأمره؛ كانوا سِرَاعًا.

والذين يستحقُّون بأيمانهم ما لم يُحقِّقهُ اللهُ لهم.

والذين يكنزون البغضَةَ لإخوانهم في صدورِهِم، فإذا لقوهم تَخلَّقوا لهم.

والمشَّاؤون بالنَّميمةِ، والمُفرِّقون بين الأحِبَّة.

والباغون دَحَضَةً (٣) البريء (٤).

٣٣١ ـ حدثنا شاذ بن/فياض، قال: ثنا عُمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «الله أشدُّ فرحًا بتوبةِ عبدِهِ مِن أحدِكُم حِين يَسقُطُ على بعيرِهِ قد أَضَلَّهُ

1/1.1

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۹۹)، ومسلم (۷۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) في «لسان العرب» (٤/ ٣٧٢): (السَّقار): اللعان الكافر، بالسِّين والصَّاد..، وروي أيضًا في السَّقار والصَّقار اللعان، وقيل: اللعان لمن لا يستحقَّ اللعن، سمي بذلك لأنه يضرب النَّاس بلسانه من الصَّقر. اه

<sup>(</sup>٣) دحض: أي زلق. «تاج العروس» (٣٢٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (٦٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧٦/٦). وروى نحوه ابن عساكر في «تاريخه» (٨٦/٧) عن الوضين بن عطاء مرسلًا.



## بأرضٍ فلاة»(١).

٣٣٢ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا مُغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَحَبَّ لِقاءَ الله أَحَبُّ اللهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لقاءَ الله كَرِهَ اللهُ لِقاءَهُ»(٢).

٣٣٣ ـ حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، ومُغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يمينُ الله ملأى لا يَغيضُها نفقةٌ (٣)، سحَّاءُ الليلِ والنَّهارِ، وقال: أرأيتُم ما أنفقَ مُنذُ خلقَ السَّمواتِ والأرضَ؟ فإنَّه لـم يَغِضْ ما في يمينِه، وعرشُهُ على الماء، وبيدِهِ الأُخرى الميزانُ يَخفِضُ ويرفعُ " (٤).

٣٣٤ حدثنا سعيد، قال: ثنا مُغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام قال: «للصَّا خلق اللهُ الخلق كتبَ في كِتابِهِ وهو عِندَهُ فوقَ العرشِ: إنَّ رَحمَتي غلبتْ غضبِي»(٥).

٣٣٥ -حدثنا عيسى بن محمد، قال: ثنا مُحاضر بن المورِّع، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي نصر، عن أبي ذرِّ، قال رسول الله ﷺ: «كِثَفُ السَّماءِ مسيرةُ خمسمائة عام، وكِثفها وبينَ الأرضِ العُليا والسَّماءِ الدُّنيا خمسمائة عام، وكِثفها

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۵۰٤)، ومسلم (۲۹۱۸).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يُنقصُها ويُقِلُّها نفقة. انظر: «مقاييس اللغة» (٣٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٧٠٦٩).



خمسمائة عام، وكِثْفُ النَّانيةِ مثل ذلك، وما بينَ كلِّ أرضين مِثلُ ذلك، وكِثْفُ السَّماءِ مسيرة خمسمائة عام، وبين السَّماءِ الدنيا والنَّانيةِ خمسمائة عام، وكِثْفُ السَّماءِ مسيرةُ خمسمائة عام، ثم كُلُّ سماءٍ مثل ذلك، حتَّى تَبلغَ السَّابعة، ثم ما بين السَّماءِ السَّابعةِ والعرشِ مَسيرة ما بين ذلك كُلِّهِ (۱).



<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (٤٠٧٥). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٣١): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ إلّا أن أبا نصر حميد بن هلال لم يسمع من أبي ذر. اه لكن يشهد له حديث العباس بن عبد المطلب ﷺ وقيه أن النبي ﷺ قال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض» قال: قلنا: الله ورسوله أعلَمُ. قال: «بينهما مسيرة خمس مائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمس مائة سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض..» الحديث. وهو حديث الأوعال المشهور.

رواه أحمد (۱۷۷۰)، وأبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٨٩)، وابن خزيمة (١٤٤). قال الجوزقاني في «الأباطيل» (٧٢): حديث صحيح.

قال الذهبي في «العرش» (٢٤): رواه أبو داود بإسناد حسن، وفوق الحسن. اهورَدّ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٩٣) على من ضعّف هذا الحديث.

وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (التتمة) (١٢٨) نحوه عن ابن مسعود وللهله موقوفًا. وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٣٩٠)، والذهبي في «العلو» (١٥٧).



## باب في قول الله ﷺ: هُمَا يَكُونُ مِن نَجُوكَىٰ ثَلَثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧](١)

٣٣٦ ـ سألتُ إسحاق بن إبراهيم، قلتُ: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكُ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]؛ كيف تقول فيه ؟

قال: حيثُ ما كُنتَ هو أقربُ إليك مِن حبلِ الوريدِ، وهو بائنٌ مِن خلقِهِ.

قلتُ لإسحاق: [على] العرش بحدِّ؟

<sup>(</sup>۱) تقدم نقل حرب كَلَيْهُ لإجماع أهل العلم الذين أدركهم على إثبات علو الله على عرشه، وبينونته من خلقه، وأنه احتجب عنهم بحجب كثيرة هو أعلم بها، وأنه مع ذلك معهم بعلمه تعالى وإحاطته. انظر فقرة: (٣٥ ـ٥٥).

قال الآجري كَلَّلَهُ في «الشريعة» (٣/ ١٠٧٥): والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق..

فإن قال قائل: فأيش معنى قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن غَبُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] الآية التي بها يحتجون. قيل له: علمه ﷺ والله ﷺ على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسَّره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم.. إلخ

وقال أبو عمر الطلمنكي: وأجمع المسلمون من أهل السُّنة على أن معنى: ﴿وَهُوَ مَعَكُّرُ اللهِ وَقَالُ اللهِ فَوَقَ السماواتُ اللهُ عَلَمُهُ وَأَنَ اللهِ فَوَقَ السماوات بذاته، مستويًا على عرشه كيف شاء. أه وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١٨٦/١).

1/1/1

قال: نعم بحدٍّ.

وذكر عن ابنِ المُبارك، قال: هو على عرشِهِ بائنٌ مِن خلقِهِ بِحدٌ (١).

٣٣٨ ـ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: أخبرنا علي بن الحسن،

-/١٠٧

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (التتمة) (۱۱۸)، والهروي «ذم الكلام» (۱۲۰۸)، والدشتي في «إثبات الحد» (۲۱)، كلهم من طريق المصنف. وما بين [] من «ذم الكلام». وانظر: بقية تخريج هذا الأثر في تعليقي على كتاب «إثبات الحد لله تعالى» (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (نوح بن مضروب)، وهو تصحيف. والصواب ما أثبته كما في ترجمته في "تهذيب الكمال» (7/7).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٥٧٧) وبقية تخريجي له هناك.
 وزاد ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (التتمة) (١٠٩) قال أحمد [يعني: ابن حنبل]:
 هذه السُّنة.

وفي «الإبانة الكبرى» (١١٦) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا هذه الآية ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَائِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧].

قال أبو عبد الله: قد تَجهّم هذا، يأخذون بآخر الآية، ويدعون أولها: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ مَا فِي اَللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وقال: ﴿وَنَعَكُمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ عَنْشُكُّهُ وَكَنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ الله الله علمه معهم. وفي «العلو» (٤٤٠) قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا قال: أقول كما قال الله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره.

فقال: هذا كلام الجهمية، بل علمه معهم فأول الآية تدل على أنه علمه.

قال: قلتُ لابن المُبارك: يا أبا عبد الرحمن؛ كيف نعرفُ ربنا؟

قال: هو على العرشِ فوقَ سبع سماوات، وعلمُهُ وأمرُهُ في كُلِّ موضِع.

قال: قلتُ : بحَدِّ ؟

قال: بِحَدِّ، ولا نقولُ كما تقولُ الجهمية: إنَّه هاهنا، وهاهنا في الأرض (١).

٣٣٩ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سُريج بن النُّعمان، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: قال مالك: الله تبارك وتعالى في السَّماء، وعِلمُهُ في كلِّ مكانٍ، لا يخلو مِن علمِهِ مكان (٢).

• ٣٤ ـ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: سمعت عُبيدالله بن موسى، قال: سُئل سُفيان عن قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ ﴾ [الحديد: ٤].

قال: عِلمُهُ (٣).

(۱) رواه عبد الله في «السنة» (۲۲و ۲۰۲و ۵۸۵)، والدشتي في «إثبات الحد» (۱٤). وقد أطلت في تخريج هذا الأثر في التعليق على «إثبات الحد»، ونقلت كلام أهل العلم في تصحيح هذا الأثر، ومن قال بإثبات الحد لله تعالى، وما يتعلق بهذه المسألة من الكلام.

وفي "بيان تلبيس الجهمية" (١٦٣/٢) قال الخلال: أنا يوسف بن موسى، أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له: والله تبارك وتعالى فوق السَّماء السَّابعة، على عرشه، بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟

قال: نعم، على عرشه لا يخلو شيء من علمه.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن قال: إن الله ليس على العرش؟

قال: كلامهم كله يدور على الكفر.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (١١)، وانظر بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٥٨٢)، والبخاري في «خُلق أفعال العباد» (٢٨).



٣٤١ حدثنا أبو عَمرو عُثمان بن طالوت، قال: حدثنا مُعاذ بن هِشام، عن أبيه، عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عَمرو، قال: إنَّ العرشَ لمطوَّقُ بحيَّةٍ، وإنَّ الوحي لينزل بالسَّلاسِل<sup>(٢)</sup>.

٣٤٢ ـ حدثنا هِشام بن عمار الدَّمشقي، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا شُعيب بن أبي حمزة، عن عبد الأعلى بن أبي عَمرة، عن عُبادة بن غُبادة بن نُسَي، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن مُعاذ بن جبل، عن النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام قال: «المَجرَّةُ التي خبل، عن النبي عليه [التَّلاة و] السَّلام قال: «المَجرَّةُ التي في السَّماءِ عَرَقُ الأفعى التي تحت العَرشِ»(٣).

<sup>(</sup>١) قال حرب الكرماني تَغْلَلْهُ في «عقيدته» (٥٥): ولله عَرشٌ، وللعرشِ حملةٌ يحملونه. وله حَدُّ، والله أعلم بحدِّهِ. واللهُ على عرشِهِ عزَّ ذِكرُهُ، وتعالى جَدُّهُ، ولا إِله غيرُهُ.اهـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السنة» (۱۰۵۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۳۵): رواه
 الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير، وهو ثقة. اهـ

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/٢٠/ ١٢٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٧٩١٢).
 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٣٥): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»،
 وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلَّا بهذا الإسناد، وفيه: عبد الأعلى بن أبي عمرة،
 ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ

ورواه العُقيلي في «الضعفاء» (٣٥٣٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٧٩٦٧) عن عبد الأعلى بن حكيم، عن معاذ بن جبل، عبد الأعلى بن حكيم، عن معاذ بن جبل، حديثه غير محفوظ، وهو مجهول بالنقل، وأبو بكر بن أبي سبرة متروك، وسليمان الشاذكوني أيضًا. اه



٣٤٣ ـ حدثنا عَمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيَّة بن الوليد، عن بَحِير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: قال أبو عائشة: إن نفرًا مِن اليهود أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: مَن يحمِلُ العرشَ؟

قال: «تحمِلُهُ الهَوَامُّ بِقُرُونِها، والمجرَّةُ التي في السَّماءِ مِن عَرقِهِم».

قالوا: نشهَدُ أنَّك رسول الله(١).

٣٤٤ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن عطاء بن السَّائب، عن عطاء بن السَّائب، عن عطاء بن السَّائب، عن ميسرة في قَوْمَهُمْ يَوْمَهِذِ عَن ميسرة في قَدول الله: ﴿وَيَجْوِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ مَيْنَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ مَيْنَةٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: أرجلهم في التُخُوم (٢)، لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم مِن شُعاعِ النُّور (٣).

٣٤٥ ـ حدثنا عبد الرحمن بن محمد، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعتُ سعدًا الطَّائي يقول: العرشُ ياقوتَةٌ حمراء (٤).

= قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٣٥): وهذا إسناد مُظلم، ومتن ليس بصحيح. اهو وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص٤٩) وهو يتكلم عن الأحاديث الموضوعة: (فصل، ومنها: أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنّه ليس من كلام الرسول على الله . كحديث: «المجرة التي في السماء من عرق..». اه.

(۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۷۸٤). وذكره في «المطالب العالية» (۲۷۸٤). وهو حديث مرسل ضعيف، بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وأبو عائشة القرشي الأموي جليس أبي هريرة تابعي.

(۲) قال أبو عُبيد في «غريب الحديث» (۳/ ۱۱۱): (التخوم) هي: الحدود والمعالم.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (٣٠)، والطبري في «التفسير» (٢٩/ ٥٩).
 وفي «العظمة» لأبي الشيخ (٤٨٠) عن عطاء، عن ميسرة، عن زاذان نحوه.

(٤) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٨٥٧٩)، والدينوري في «المجالسة» (٢٥٧٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٨٥١/٥).

٣٤٦ حدثنا عَمرو بن عثمان، قال: ثنا أبو المُغيرة، عن أُمِّ عبد الله بنت خالد بن معدان، \_ قال أبو القاسم: اسمها عبدة \_ عن أبيها، أنَّه كان يقول: إنَّ الرَّبَّ سبحانَهُ ليثقُلُ على حملةِ العرشِ مِن أوَّل النَّهارِ إذا قامَ المشركون، فإذا قامَ المسبِّحون / خُفِّفَ عن حملةِ العرش (١).





= وفي «العرش» لابن أبي شيبة (٤٠) عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أُخبرت أن العرش ياقوتة حمراء.

قال الذهبي في «العلو» (١٣٠): هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام. اهـ

وفي «العلو» (۱۳۱): وقال قتادة فيما رواه معمر عنه: إن العرش من ياقوتة حمراء. وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله ابن عمر: والعرش ياقوتة حمراء. موسى واهٍ. اهـ

(۱) رواه عبد الله في «السنة» (۱۰۰۳)، والدشتي في «إثبات الحد لله تعالى» (٤٤)، وانظر بقية تخريجي له عندهما.

وقد دلَّ هذا الأثر على نسبة الثقل لله تعالى، ويشهد لهذا كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين: كابن مسعود، وابن عباس الله وكعب الأحبار، والحسن البصري، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، وابن تيمية وابن القيم. وقد جمعت أقوال أهل العلم في إثبات هذه الصفة لله تعالى في التعليق على كتاب (إثبات الحد لله تعالى» (ص١٤٦هـ ١٦٦٠).

ومن ذلك:

أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ﴾ [مَريم: ٩٠]
 قال: من الثقل.

وعن مجاهد تَخَلَلْهُ في قوله ﷺ ( السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَلَى المُزمل: ١٨] قال: مثقلة به.
 وفي لفظ: تنفطر من ثِقل ربها تعالى.

قال ابن القيم كَغَلَقْهُ في «النونية» (ص٩٩ ـ ١٠٠):

وبسورة الشورى وفي مرملٍ في ذكر تفطير السماء فمن يُرد لم يسمح المتأخرون بنقله بل قاله المتقدمون فوارس ال

سِرٌ عظيم شأنه نو شانِ علمًا به فهو القريب الداني جُبنًا وضعفًا عنه في الإيمانِ إسلام هم أُمراء هذا المشانِ





٣٤٧ ـ أملى [عليّ] إسحاقُ: إنَّ اللهَ تبارك وتعالى وصفَ نفسَهُ في كتابه بصِفاتٍ استغنى الخلقُ أن يصِفوهُ بغير ما وصفَ به نفسَهُ؛

مِن ذلك: قوله: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَأَلْهَا مُؤرُّ لِللَّا مُؤرُّ لِللَّا عَلَيْكُمُ ٱللَّهُ مَوْدَ اللَّهَا مَا اللَّهِ مَرْجَعُ ٱلأَكْمُورُ لِللَّا﴾ [البقرَة: ٢١٠].

وقوله: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ [الزَّمَر: ٧٥]. وآيات مثلها يصِفُ العرشَ.

وقد ثبتت الرِّواياتُ في العرشِ، وأعلى شيء فيهِ وأثبته: قولُ الله: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسۡتَوَىٰ (إِنَّ) ﴿ [طه: ٥](١).

٣٤٨ ـ وسمعتُ أبا جعفر أحمدُ بن سعيد، \_ قال أبو محمد: هذا أحمد بن سعيد الدَّارمي خراساني، وليس هذا الرِّباطي، وقد كتبتُ عن الرِّباطي أيضًا \_ يقول: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ خارِجةَ بن مُصعب يقول: الجهميةُ كُفَّارٌ، لا تنكحوا إليهم، ولا تُنكِحوهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، وبلِّغُوا نساءهُم أنهُنَّ طوالِق (٢)، وأنَّهُنَّ لا يحللن لأزواجِهنَّ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (تتمة الرد على الجهمية) (١١٩)، والدشتي في «إثبات الحد لله على (٢١) من طريق المصنف. وما بين [] منهما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (طالق)، وما أثبته ممن خرجه.

ثم قرأ: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ ﴾ [طله: ١٠] وهل إلى قوله عَلَىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طله: ٥]، وهل يكونُ الاستواءُ إلَّا الجلوس (١).

٣٤٩ ـ حدثنا محمد بن مُصفَّى الحمصي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن محمد ابن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «العرشُ على السَّماوات مِثلُ القُبَّةِ، واللهُ على العرشِ، وللعرش أطِيطُ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (۱۰)، والخلال في «السنة» (۱۲۹۱)، ولفظهم: (وهل يكونُ الاستواءُ إلّا بجلوس).

وانظر: تعليقي على هذا الأثر وما دل عليه من إثبات جلوس الرب تعالى، والرد على من طعن فيما دل عليه في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد» للدشتي (٤٦).

وقد جمعت في مقدمة هذا الكتاب (ص٦٤ ـ ٨١) أقوال أهل العلم في إثبات جلوس الرب تعالى على عرشه كما يليق به سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في «العين» (ص٣٠): (الأطُّ والأطيط): صوت تَقبُّض المحامل، أطَّ أطِيطًا، وكُلّ شيء ثقيل يُحملُ بعضُه على بعضٍ يئطُّ. والأطاطُ: الصّياح. وأطيط الإبل: أنينُها من ثِقل الحِمل.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٨٧)، وأبو داود في «سننه» (٤٧٢٦)، وغيرهما. وهذا الحديث صحيح، قد قبِله وصَحَّحه علماء هذا الشأن؛ ومنهم: أبو داود، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن منده، والسجزي، والبغوي، وابن تيمية، وابن القيم رحمهم الله وغيرهم ممن ذكرتهم في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (رقم/ ٢٨ و ٢٩).

قال ابن تيمية كَالله في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٢٥٤): وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارًا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التَّعطيل، أو استبشاعًا لما فيه من ذكر (الأطيط).. مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل مُتداولًا بين أهل العلم خالفًا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مُصدِّق به رادًّا به على من خالفه من الجهمية، مُتلقين لذلك بالقبول.. إلخ.

وقال في «مجموع الفتاوي» (١٦/ ٤٢٥): الحديث قد رواه علماء السُّنة: كأحمد، =



• ٣٥٠ ـ وقال إسحاق في حديث أبي رَزِين العُقيلي: قوله: «في عماءٍ، ما فوقَهُ هواء، وما تَحتَهُ هواء»، معناه:

أنَّه كان في عماءٍ قبل أن يخلقَ السَّماوات والأرضين، وتفسيره عند أهل العلم: أنه كان في عماءٍ، يعني: سحابة(١).

٣٥١ ـ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدُس<sup>(٢)</sup>، عن أبي

= وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إلّا ما له شاهد من رواية أُخرى، ولفظ: (الأطيط) قد جاء في غيره. اهـ.

قلت: ثبت لفظ (الأطيط) في كثير من الأحاديث والآثار الصحيحة على السلف الصالح، وقد ذكرت كثيرًا منها في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد لله تعالى وأنه جالس وقاعد على عرشه» للدشتى كذليه تعالى.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كَثَلَثُهُ من أئمة أهل نجد في «الرسائل والمسائل النَّجدية» (٣/ ٢٤٤): وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي، ولا يؤمن به إلَّا أهل السُّنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات كماله، ونزَّهوه أن يستوي على ما لا يليق بكمالِه وقدسه من سائر مخلوقاته.اه.

(۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (تتمة الرد على الجهمية) (۱۲۷)، والدشتي في «إثبات الحد لله تعالى» (۲۷)، من طريق المصنف.

ولأهل السُّنَّة في معنى (العماء) معان، وليس بينها اختلاف:

١ ـ أن (العَماء) ممدود: السَّحاب الأبيض. قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (٣/ ٢٥٧٨):
 ويقوِّي هذا القول قول الله تعالى: ﴿ مَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾
 [البَقرَة: ٢١٠].

وذهب إلى هذا القول الخليل بن أحمد، والأصمعي، وأبو عُبيد، وإسحاق بن راهويه.

٢ ـ ذهب يزيد بن هارون، والترمذي أن لفظة: (عَماء) بالمدّ؛ ولكن معناها في الحديث: ليس مع الله شيء.

ويشهد لهذا: ما رواه البخاري (٧٤١٨) عن عمران رضي قال على: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء»، وفي لفظ: «ولم يكن شيء معه».

٣ \_ قال الأصمعي: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى: أنّه عمّى على العلماء كيف كان.اه

هذا مختصر ما ذكرته في التعليق على كتاب «إثبات الحد لله تعالى» (٢٦) للدشتي.

(٢) في «المنتخب من العلل» (١٧٥) قال الخلال: أخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: =



رَزِين العُقيلي، قال: قلت: يا رسول الله؛ أين كان ربُّنا قبل أن يخلقَ السَّماوات والأرض؟

قال: «كان في عَمَاء، ما فوقَهُ هواءٌ، وما تَحتَهُ هواءٌ، ثُمَّ خلقَ عرشَهُ على المَاءِ»(١).



= قال حماد بن سلمة: (وكيع بن حُدُس). وأبو عوانة وسفيان قالا: (وكيع بن حُدُس). وحدثنا هشيم: ثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس.

قال أبي: أرى الصواب ما قال حماد وأبو عوانة وسفيان، وكان الخطأ عنده: ما قال هُشيم وشعبة.

وأخذته من كتاب الأشجعي، عن سفيان، قال: وكيع بن حُدُس، وهو الصواب. وحدثنا يحيى بن حماد: ثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس. وأخبرنا الميموني أنه سمع أبا عبد الله يقول: هشيم يقول: (عدس)، يتبع شعبة، وكان كثيرًا ما يتبعه، أو قال: يوافقه. اه

(۱) رواه أحمد (۱٦١٨٨)، والترمذي (٣١٠٩)، وابن ماجه (١٨٢)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٣١) وغيرهم كثير. وقد استوفيت تخريجه في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (٢٥) وذكرت تلقي أهل السُّنة لهذا الحديث بالقبول، وتصريحهم بتصحيحه وقبوله.

ومنهم: أبو عبيد القاسم بن سلام، والترمذي، وابن حبان، وابن القيم، وغيرهم حتى قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في «الدرر السنية» (٣/ ٢٩٢): قبله الحفاظ وصحَّحوه. اه.





٣٥٢ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: ثنا موسى بن عُبيدة، قال: ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد السَّاعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ دونَ الله سبعينَ ألفَ حِجابٍ مِن نُورٍ، ما مِن نفسٍ تسمعُ حِسَّ شيءٍ مِن تِلك الحُجُبِ إلا رهقت نفسهُ»(٢).

٣٥٣ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني أبي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن عبد الله ابن عمرو، قال: والذي نفسي بيده إن بين النَّاسِ يوم القيامة ابن عمرو، قال: والذي نفسي بيده إن بين النَّاسِ يوم القيامة السبعين ألف حِجَابِ، منها ١٠٨/

(۱) قال حرب الكرماني كَلَّلَهُ في عقيدته التي أدرك عليها العلماء (٥٣): وهو على العرشِ فوق السَّماءِ السَّابعةِ، ودُونَهُ حُجبٌ مِن نار، ونُورٍ، وظُلمةٍ، وما هو أعلمُ بها. اهـ. وانظر: كتاب "نقض الدارمي على المريسي" (ص٤٦٩) (باب في حجب الله)، و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص٠٦) (باب الاحتجاب)، و«بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٨/٧) فقد أطال في الردّ على الجهمية في تأويلهم للحجب.

(٢) رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٢٨٧٧)، وأبو يعلى في «مسنده» (٧٥٢٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٠٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٠٢/١٤٨/٦). وقد أطال في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢١) في الرد على من حكم على هذا الحديث بالوضع، وذكر له كثيرًا من الشواهد والمتابعات، وقال: الحديث أخرجه أبو يعلى، والطبراني، والبيهقي في «الأسماء والصفات»، وله شواهد كثيرة تقتضي أن له أصلًا. ثم أطال في سَردِها.



حُجُبٌ مِن ظُلمةٍ، لا ينفذها شيءٌ، ومنها حُجُبٌ من نُورٍ، لا يستطيعها شيءٌ، ومنها حُجُبٌ مِن ماءٍ، لا يسمعُ حسَّ ذلك الساء أحدٌ فلا يُربط على قلبهِ إلَّا انخلعت أفئدته (۱).

٣٥٤ -حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا مؤمّل، قال: ثنا حماد، عن أبي عمران الجَوني، عن زُرارة بن أوفى، أن النبي ﷺ قال لجبريل: «هل رأيت ربّك؟ فانتفض جبريل وانتفض، وقال: إنّ بيني وبينَهُ سبعين حِجَابًا مِن نورٍ، لو أدنو إلى أدناها لاحترقتُ»(٢).



(۱) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ۱۸۱/۱۸۱).

وروى ابن خزيمة في «التوحيد» (٣٢)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (٤١)، عن عبيد الله بن مِقسم كظّلله نحوه.

وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (٢٢/١) فقد ذكر له كثيرًا من الشواهد والمتابعات وقوًاه. وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٨/٦) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسهل بن سعد الله قالا: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله المحجب إلا زهقت».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٧٩): رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» عن عبد الله بن عمرو، وسهل أيضًا، وفيه: موسى بن عبيدة لا يحتج به. اهـ

(٢) رواه الدارمي في «النقضّ» (٢٤٩)، وابن أبي شيبة في «العرش» (٧٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٧٧). ورجاله ثقات إلّا أنّه مرسل.

وقد رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» (١٧٦٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٠٧) من حديث أنس على قال: قال رسول الله على: «يا جبريل؛ هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين ألف حجاب من نور، أو نار، لو رأيت أدناها لاحترقت». قال في «مجمع الزوائد» (١٩/١): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: قائد الأعمش، قال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة، وذكره ابن حبان في «الثقات».اه. وذكره في «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٤) مع غيره من الشواهد، وقال: الطريق إلى الطرق السابقة أفاد قوّة. والله أعلم.





٣٥٥ ـ سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: حديث النبي عليه [الصّلاة و] السّلام: «ينزلُ اللهُ كلّ ليلةٍ إلى السّماءِ الدُّنيا»؟

قال: نعم؛ ينزلُ اللهُ كلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدنيا كما شاء، وكيف شاء، وليس فيه صِفة.

وقال إسحاق: لا يجوزُ الخوضُ في أمرِ الله، كما يجوز الخوض في أمرِ الله، كما يجوز الخوض في فعلِ المخلوقِين، يقول<sup>(١)</sup> الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴿ الْانبِيَاء: ٢٣].

ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وفعاله توهم ما يجوز التَّفكر والنَّظر في أمرِ المخلوقين، وذلك أنَّه يمكن أن يكون موصوفًا بالنُّزول كُلِّ ليلةٍ إذا مضى ثلثها إلى السَّماءِ الدنيا كما شاء، ولا يُسأل: كيف نزوله؛ لأنَّه الخالق يصنع ما شاء كما شاء .

افي «ذم الكلام»: (لقول الله تعالى).

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في «ذم الكلام» (١١٩٢) من طريق المصنف. وذكره ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٢٨/٣).

وفي «ذم الكلام» من طريق حرب قال: سمعت إسحاق يقول: ليس في النزول وصف. قلت: تبين بهذا اللفظ المراد بقول إسحاق كَثَلَثُهُ في أحاديث النزول: (ليس فيه صفة)، وأنه يريد: ليس في إثبات الصفة تكييف ولا تشبيه.

وفي «الحجة في بيان المحجة» (١٢٨/٢) قال إسحاق بن راهويه: قال لي الأمير =



٣٥٦ -حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رِفاعة الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا مضى نِصفُ الليلِ - أو قال: ثلثا الليلِ - نزلَ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا يقولُ: لا أسألُ عن عِبادي أحدًا غيرِي، مَن ذا الذي يَستغفِرُني أغفرُ له، مَن ذا الذي يدعوني أستجيبُ له، مَن ذا الذي يسألني أُعطِيهِ، حتَّى ينفجرَ الصُّبح»(١).

٣٥٧ حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، عن النبي عَلِيُّ أَنَّه قال: «ينزلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا كُلَّ ليلةٍ، فيقول: هل مِن دَاعٍ فأستَجيبَ له، هل مِن سائلٍ فأُعطِيهُ، هل مِن مُستَغفِرٍ فأغفِرَ له»(٢).

عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب؛ هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ﷺ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا». كيف ينزل؟

ربت كل يبعه إلى السماء الديه". كيف يبرن: قال: قلت: أعزَّ الله الأمير، لا يقال لأمر الرَّب: كيف؟ إنَّما ينزل بلا كيف.

وفي "عقيدة أصحاب الحديث" (ص١٩٧) قال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم ـ يعني: ابن راهويه ـ، فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قوَّاد عبد الله: يا أبا يعقوب؛ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال: إسحاق: قال الله عَيْل: ﴿وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلكُ صَفًا صَفًا الله النزول؟

فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة.

فقال إسحاق: أعزَّ الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! وعند «اللالكائي» (٩٣٧) قال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته

وعند «اللالكائي» (٩٣٧) قال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله، ولما سنَّ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٢١٥و١٦٢١٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٣٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۹۱۲ و۱۷۹۱۵)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٣٠). والحديث رواه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (١٧٢١) نحوه من حديث أبي هريرة ﷺ.





٣٥٨ ـ سمعت أحمد بن حنبل وذُكِرَ عنده كلامُ النَّاسِ في القرآنِ أنَّه مخلوقٌ. فقال: كُفرٌ ظاهِرٌ. ـ مرَّتين ـ (٢).

٣٥٩ ـ سألت إسحاق، قلت: [يا أبا يعقوب]، أليس تقول: القرآنُ كلامُ الله تكلَّم به، ليسَ بمخلوقٍ ؟

[قال: نعم، القرآن كلامُ الله ليسَ بمخلوقٍ]، ومن قال: إنَّه مخلوقٌ؛ فهو كافِر (٣).

(۱) نقل حرب كَلَّلَهُ في عقيدته إجماع من أدركهم من أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وتكفير من قال: إنه مخلوق، أو قال باللفظ، أو بالوقف. انظر: (٦٦ - ٦٩). وقد تكلمت عن عقيدة أهل السُّنة في القرآن في التعليق على «الإبانة الصغرى» (٢٥١)، و«الرد على المبتدعة» (١٢ - باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق)، ونقلت هناك إجماع أهل السُّنة على كفر من قال بخلق القرآن، وأنه كفر أكبر مخرج من الملة.

وسيأتي في ملحق الكتاب تتمة لهذا الباب فانظره هناك.

(٢) رواه التخلال في «السنة» (١٨٢٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٣٠٣) كلاهما من طريق المصنف.

(٣) رواه الخلال في «السنة» (١٨٢٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٣٠٤) كلاهما من طريق المصنف. وما بين [] منهما.

وفي «الأسماء والصفات» (٥٣٨) قال أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه القاضي بمرو: سُئل أبي ـ وأنا أسمع ـ، عن القرآن، وما حدث فيه من القول بالمخلوق؟

فقال: القرآن كلام الله، وعلمه، ووحيه ليس بمخلوق.



١٠٠٨ أ ٣٦٠ ـ وسألتُهُ عن الرَّجلِ يقول: القرآنُ / كلامُ الله ويقف؟

قال: هو عندي شرُّ مِن الذي يقول: إنَّه مخلوق؛ لأنَّه يَقتدي به غيره (١).

٣٦١ ـ وسمعت أبا بكر محمد بن يزيد، قال: القرآنُ كلامُ الله ليسَ بمخلوقٍ، مَن قال: إنَّه مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

ومَن وقفَ لا يدري أن الله يتكلَّم، أو لا يتكلَّم فهو كافِر، والواقفة عندي شرٌّ مِن الجهمية.

٣٦٢ ـ وسمعت عبدة بن عبد الرحيم بن حسَّان، قال: مَن زعم أنَّ القرآنَ مخلوقٌ؛ فهو كافِر، ومَن وقفَ فهو شرُّ منه.

وممن قال أن الواقفة شرَّ من الجهمية: الإمام أحمد كما في «السنة» لعبد الله (١٦٩)، ومحمد بن يحيى الذَّهلي كما في «السير» (٢٥٩/١٢)، ومحمد بن مقاتل العبداني كما في «الشريعة» (١/ ٥٣٠). وغيرهم كثير كما سيذكرهم المصنف ها هنا. وعند الخلال (١٧٩٩) أن أبا الحارث قال: سألت أحمد قلت: إن بعض النّاس يقول: إن هؤلاء الواقفة شرَّ من الجهمية؟ قال: هم أشدُّ على النّاس تزيينًا من الجهمية، هم يُشكِّكون النّاس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا: إن لا نتكلم، استمالوا العامة، إنما يصير إلى قول الجهمية. قال: وسمعته يسأل عمن قال: أقول: القرآن كلام الله، وأسكت. قال: لا، هذا شاكَّ، لا حتى نقول: غير مخله ق.

وانظر: الخلال (٢/٤٠٤/ الرد والإنكار على من وقف في القرآن).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (١٨٠١) من طريق المصنف. واللالكائي (٥٣٨).

وعند اللالكائي (٥٩٤): قال عبد الرحمن [يعني: ابن أبي حاتم]: كتب إليَّ حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي: إن الحقَّ والصَّواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم: أنَّ من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. اه قال الآجري تَظَيَّتُهُ في «الشريعة» (٥/ ٢٢٥): (باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة) قال: وأما الذين قالوا: القرآن كلام الله، ووقفوا فيه، وقالوا: لا نقول: غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا: هؤلاء الواقفة، مثل من قال: القرآن مخلوق، وأشر؛ لأنَّهم شكُوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. اه



قال عبدة: ليس بين أحدٍ مِن أهل العلمِ اختلاف أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافِر.

٣٦٣ ـ حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت: يا أبا عبد الله، يكون مِن أهلِ السُّنَّةِ مَن قال: لا أقول: القرآن مخلوق، ولا أقول: ليس بمخلوق؟

قال: لا، ولا كرامة، لا يكون مِن أهلِ السُّنَّة، قد بلغني عن ذاك الخبيثِ ابن مُعذِّل أنه يقول بهذا القول، وقد فُتنَ به قومٌ كثير مِن أهلِ البصرة (١٠).

(١) ذكر هذا الأثر عن حرب الكرماني الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٧/ ٤٥) في ترجمة: أحمد بن المعذِّل بن غيلان أبو العباس العبدي البصري المالكي المُتكلِّم.

ومما ذكره في ترجمته: قال أبو قِلابة الرَّقاشي: قال لي أحمد بن حنبل: ما فعل ابن معذِّل؟ قلت: هو على نحو ما بلغك. قال: أما إنه لا يفلح.

وقال نصر بن علي: قال الأصمعي \_ ومرَّ به أحمد بن معذِّل \_، فقال: لا تنتهي؛ أو تفتق في الإسلام فتقًا.

قال أَبُو داود: كان ابن المعذِّل ينهاني عن طلب الحديث!!

قلت: ومع هذه كُلّه يقول الذهبي فيه: قد كان أبن المعذّل من بحور العلم!! لكنّه لم يطلب الحديث!! ودخل في الكلام!! ولهذا توقف في مسألة القرآن تَعَلَّشُهُ!! اه قلت: فهل يكون من بحور العلم وهو لم يطلب الحديث؟! بل وينهى عن طلبه! ومع ذلك كان متكلمًا! عالما بالكلام! الذي أجمع أهل السّنة على تحريمه، وتحريم الدخول في

ولهذا جرَّه علم الكلام المذموم إلى مخالفة إجماع أهل السُّنة في مسألة القرآن وأنه غير مخلوق إلى مخالفتهم بالوقف فيه.

ومع هذا كله يترحم عليه الذهبي كعادته في الترحم على كبار أئمة أهل البدع والضلال الذين طعن فيهم أئمة السُّنة، بل وكفروا كثيرًا منهم.

وقارن بين هذا الترحم وبين قول الإمام أحمد كَغَلَّلُهُ فيه: (ذاك الخبيث).

وقال صالح بن الإمام أحمد: قلت لأبي: رجل صالح ولا يأخذ بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة. «جامع المسائل» (٢٧٤/١٧).

وليس هذا بغريب من الذهبي في تراجمه لأئمة البدع ورؤوس الضلالة كما بينت ذلك في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (ص٢٩٥-٢٠٢).



## ٣٦٤ ـ سمعتُ إسحاقَ يقول: مَن قال: إنَّ القرآن مُحدثُ على

قلت: وأما مسألة الوقف في القرآن فقد كان بعض السَّلف يقف فيها في أول الأمر، ثم لما ظهرت الجهمية، ولبَّسوا على النَّاس أمر دينهم، لم يسع أهل السَّنة إلَّا بيان الحق وإظهاره.

فروى الخلال (١٨٠٤) قال إبراهيم بن الحارث العبادي: قُمت من عند أبي عبد الله [الإمام أحمد]، فأتيت عباسًا العنبري، فأخبرته بما تكلَّم أبو عبد الله في أمر ابن المعذَّل، فسُرَّ به، ولبس ثيابه، ومعه أبو بكر بن هانئ، فدخل على أبي عبد الله، فابتدأ عباس، فقال: يا أبا عبد الله، قوم هاهنا حدَّثوا يقولون: لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق. قال: هؤلاء أضرُّ من الجهمية على النَّاس، ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق، فقولوا: مخلوق. فقال أبو عبد الله: كلام سوء..

قال أبو داود في «مسائله» (١٧٠٥): سمعت أحمد سُئل: لهم رُخصة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟! لولا ما وقع فيه النَّاس كان يسعه السُّكوت؛ ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟!

قال الآجري تَعْكَلْتُهُ في «الشريعة» (١/ ٥٢٨): معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله: (القرآن مخلوق)، لم يسع العلماء إلَّا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شكَّ ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سُمي: واقفيًا شاكًا في دينه. اه

وعند الخلال (١٧٩٧) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إن يعقوب بن شيبة، وزكريا الشركي بن عمار إنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف. فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسُّكوت، ونترك الخوض في الكلام، وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بدًّا لنا من أن ندفع ذلك، ونبين من أمره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله: فمن وقف، فقال: لا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق؟

فقال: كلام سوء، هو ذا موضع السُّوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال، وإما حرام، إما هكذا، وإما حرام، إما هكذا، وإما هكذا، قد نزه الله عَلَى القرآن عن أن يكون مخلوقًا، وإنما يرجع هؤلاء إلى أن يقولوا: إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف، القرآن كلام الله غير مخلوق، بكل جهة، وعلى كل تصريف. قلت: رضي الله عنك، لقد بيَّنت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على النَّاس. قال: لا تجالسوهم، ولا تكلم أحدًا منهم.

وقال الدارمي تَخَلَقْهُ في «النقض» (ص ٣١٠) وهو يتكلَّم عمن كَرِهَ الكلام في مسألة القرآن أمخلوق هو، أو غير مخلوق؟ قال: فكرة القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يُعلن، فلمّا أعلنوه بقوة السُّلطان، ودعوا العامّة إليه بالسُّيوف والسِّياط، وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر ذلك عليهم من غبر مِن العلماء وبقي مِن الفقهاء، فكذبوهم، وكفروهم، وحذَّروا النَّاس أمرهم، وفسَّروا مرادهم مِن ذلك، فكان هذا مِن الجهمية خوضًا فيما نهوا عنه، ومن =



معنى: مخلوق؛ فهو كافرٌ بالله العظيم.

قَـلَتُ: مَا مَعَنَى قُـولَـه: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّيِّهِم مُحَدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]؟

قال: مُحدث مِن العرشِ، آخر مَن نزلَ مِن الكتبِ مِن العرشِ.

أصحابنا إنكارًا للكفر البيّن، ومنافحة عن الله كلّ كيلا يُسب، وتُعطّل صفاته، وذبًا عن ضعفاء النّاس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي تنقض دعواهم وتبطل حُججهم، فقد كتب إليَّ علي بن خشرم، أنّه سَمِعَ عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا الجهمية، وبيّنوا للنّاس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحبّ إليّ من أن أحكي كلام الجهمية.

فحين خاضت الجهمية في شَيءٍ منه، وأظهروه، وادعوا أن كلام الله مخلوق؛ أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنّه غير مخلوق. فإن من قال: ﴿إِنَّنِى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه: 18] مخلوق؛ فهو كافر..

فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك. اهـ.

قلت: فهذا كلام أئمة السّنة في هذه المسألة، وأما كثيرٌ من المتأخّرين فلم يفهموا حقيقة هذه المسألة فمالوا إلى اختيار الوقف فيها!! فخالفوا بذلك إجماع السلف، ومنهم الشوكاني في «تفسيره» عند قوله تعالى: ﴿مَا يَأْيِهِم مِّن فِكْرِ مِن رَبِّهِم عَدَيُ وَمَنهُ السّنة ومنه الله الشياء: ٢] وهو يتكلم عن محنة خلق القرآن، فقال: ولقد أصاب أثمة السّنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحفظ الله بهم أمّة نبيه عن الابتداع؛ ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه، ولم يقتصروا على ذلك حتى كفّروا من قال بالحدوث؛ بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال: (لفظي بالقرآن وإرجاع العلم إلى علّم الغيوب!! فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه، والتمسك بأذيال الوقف، وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه. اه.

قلت: فقارن بين هذا الكلام وبين كلام أئمة السُّنة وأعلام الدين أهل التحقيق والعلم والفقه فيه، فاتبعهم تسلم وتسعد، ولا تغترَّ بما عليه كثير من المتأخِّرين اليوم، ووصف من وصفهم بالمحققين! والله المستعان.



ثم راجعتُه في ذلك، فقال: أحدثُ الكتبِ عهدًا بالرحمن (١).

٣٦٥ حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا زُهير بن حرب، قال: كُنَّا في طريق مكة، ومعنا مُثنَّى الأنماطي، فجعل يقول: القرآن مجعول مخلوق. فقلتُ: بيني وبينك وكيع.

فأتيناهُ، فقلنا: يا أبا سُفيان، إنَّ هذا يزعم أن القرآنَ مجعول مخلوق؟

فقال وكيع: سبحان الله، هذا كُفر، هذا كُفر.

فقال له المُثنى: أليس الله يقول: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّندَثِ﴾؟

فقال وكيع: هذا كُفرُ (٢).

٣٦٦ حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثني القاسم بن يزيد، قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: من زعم أن القرآن

وفي "خلَّق أفعال العباد" (٥٦و٥٧): سئل وكيُّع عن مُثنى الأنماطي، فقال: كافر.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد تَخَلَقُهُ في «الرد على الجهمية» (ص٢٤٦): هما يَأْلِيهم مِن ذِكِرِ مِن رَبِهِم تُحَدَثُ الله النبي عَلَيْهُ النبي عَلَيْهُ كان لا يعلمه فعلمه الله تعالى، فلما علّمه الله تعالى كان ذلك مُحدثًا إلى النبي عَلَيْهُ. اهو وقال الكرجي القصّاب تَخَلَقُهُ في «نكت القرآن» (٤/ ١٤٢) في رده على الجهمية والمعتزلة في احتجاجهم بهذه الآية على القول بخلق القرآن، قال: فهلا يزعمون ويحهم - أن الله مخلوق؛ إذ قد سمى نفسه وآياته: حديثًا، كما ترى.

وقولهم - في الحديث - غلط غير مشكل، إنما معنى الحديث في اللغة: ما يحدث عند الناس مما لم يكن لهم به عهد، ولا عرفوه، وكان توحيد الله، وخلع الأنداد، وتلاوة القرآن مما لم يكن لهم به عهد، فحدث عندهم، وكان ما عهدوا من آبائهم، ومن سلف قبلهم ترك توحيد الله، وجعل الشركاء معه، وعهد الشعر، والخطب، فكان توحيد الله، وتلاوة كلامه - معًا - حديثين عندهما، لا أنهما أحدثًا بالخلق. اهم المناس من المناس من المناسبة المناسبة

أ) في «السنة» لعبد الله (٣٥) سمعتُ أبا خيثمة زُهير بن حرب، قال: اختصمت أنا ومئنًى، فقال مُثنّى: القُرآن مخلوق، وقلتُ أنا: كلامُ الله. فقال وكيعٌ ـ وأنا أسمع ـ: هذا كُفرّ، من قال: إنَّ القُرآن مَخلوقُ؛ هذا كُفرّ. فقال مُثنَّى: يا أبا سُفيان، قال الله ﷺ : ﴿مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِهِم مُحْدَثٍ ﴾ [الانبياء: ١٢]، فأي شَيءٍ هذا؟ فقال وكيعٌ: من قال: القرآن مخلوق؛ هذا كُفرّ.



مخلوق [فقد زعم أن القرآن] مُحدثُ، ومَن زعمَ أن القرآنَ مُحدث؛ فقد كفرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ؛ يُستتاب، فإن تابَ وإلَّا ضُربت عُنقه (١٠).

٣٦٧ \_سمعتُ إسحاقَ يقول: ليس بين أهلِ العلم اختلافُ أن القرآن كلام الله، وليس بمخلوقٍ، وكيف يكون شيءٌ مِن الرَّبِّ عزَّ ذكره مخلوقًا ؟

ولو كان ما قالوا؛ لكان يلزمهم أن يقولوا: عِلمه، وقُدرته، ومشيئته مخلوقة.

فإن قالوا ذلك؛ لزمهم أن يقولوا: كان الله تبارك اسمه ولا علم، ولا قُدرة، ولا مشيئة؛ وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل الله عالمًا، مُتكلِّمًا له المشيئة والقُدرةُ في خلقِهِ.

والقرآنُ كلام الله، وليس بمخلوق، فمن زعم/أنَّه مخلوق؛ (١٠٩/بُ فهو كافر، ومن وقف فهو شرُّ مِنه (٢٠).

٣٦٨ \_حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: قال أحمد بن حنبل: القرآنُ كلامُ الله، ومَن قال: إنَّه مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

والقرآنُ مِن عِلم الله، وفيهِ أسماؤهُ، وعِلمُ الله ليس بمخلوقٍ، وقال الله: ﴿ أَلَا اللهُ عَلَمَ اللَّهُ مَانُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ مَانَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّ

فالقرآنُ مِن عِلم الله، وعِلمُ الله ليس بمخلوقٍ، فيه أسماؤه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٣٢ و٣٤)، والخلال (١٩٨٣) وما بين [] منهما.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (١٦/١٢ه ـ ٥١٧) عن حرب عن إسحاق رحمهما الله.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٩٩) نحوه.

وعند الخلال (١٩٠٠) قال أحمد: قال الله: ﴿ الرَّحْمَانُ ۚ عَلَمَ الْقُـرْءَانَ ۚ عَلَمَ الْقُـرْءَانَ ۚ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۚ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۚ الرَّحَانِ: ١ ـ ٣] ففرَّقَ بين العلم والخلق.



٣٦٩ ـقال إبراهيم: وسألتُ إبراهيم بن نصر عن القرآن؟ فقال: القرآنُ كلامُ الله ليس بمخلوق، ولـم يزل الله بكلامه تبارك وتعالى قبل أن يخلقَ خلقَهُ، ومَن قال: مخلوقٌ؛ فهو كافر، يُقتل ولا يُستتاب.

• ٣٧ -سمعت إسحاق بن إبراهيم قال: القرآنُ كلامُ الله، تكلَّمَ به، من قال: إنَّه كعبادِ الله؛ فهو كافِر.

٣٧١ ـحدثنا أبو موسى هارون بن زياد، عن أبي بكر بن عيَّاش، قال: مَن زعمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ؛ فهو كافِر (١٠).

قال أبو مُوسى: وأنا أقولُ: من زعمَ أن القرآنَ مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

٣٧٢ ـ حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: مَن قال: القرآن مخلوقٌ؛ فهو كافِر (٢).

٣٧٣ ـ حدثنا أبو موسى هارون بن زياد، قال: سمعت الفريابي \_ وسأله رجلٌ عمن قال: القرآنُ مخلوق \_؟

وفي «خلق أفعال العباد» (٨) قيل لأبي بكر بن عياش: إنّ قومًا ببغداد يقولون: إنه مخلوق، فقال: ويلك، من قال هذا؟! على من قال: (القرآن مخلوق) لعنة الله، وهو كافر زنديق، ولا تجالسوهم.

وفي «طبقات الحنابلة» (٢/٥٥٣) قال يعقوب الدورقي: سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كنتُ لا أُكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن: ﴿وَلَهِ النَّهِ مَا الْفَرَاءَ هُم بَعْدَ اللَّذِى جَآءَكَ مِن الْهِلْمِ النَّبَعَ النَّهَ مَخلوق فهو كافر، ومَن زعم أنّه لا يدري فالقرآن من عِلم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومَن زعم أنّه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق؛ فهو كافر، أشر ممن يقول: القرآن مخلوق. وفي «الشريعة» (١٧٥) قال أبو طالب: قال لي أحمد: يا أبا طالب؛ ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق، قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. قال الله: ﴿وَنَمَنْ عَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَلَا عِمرَان: ٢١]. هذا في القرآن في غير موضع.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (۱۳۱) وبقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السنة» (۳٦).



قال: سألتُ سُفيان الثوري عمن قال: القرآن مخلوق؟ قال: كافِر بالله العظيم(١).

٣٧٤ حدثنا أبو على الحسن بن الصَّباح البزَّار، قال: عن سعيد الشُّ الشُّ، ومِن الله، وليس من الله شيءٌ مخلوق، ومَن زعمَ أن القرآن مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

وقال أبو عاصم النَّبيل: القرآنُ كلام الله، وليس بمخلوق، ومن قال: مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

وقال يعلى بن عُبيد: القرآنُ كلامُ الله، وليس بمخلوقٍ، ومَن زعمَ أنَّه مخلوقٌ؛ فهو كافِر، هذا قول الجهمية.

٣٧٥ ـ حدثنا حماد بن الـمُبارك، قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو محمد الـمُقرئ، قال: كُنا عند مالك بن أنس، فسأله رجلٌ: ما تقول في مَن قال: القرآنُ مخلوق؟

قال: زِنديقٌ، كافِرٌ، اقتُلوه.

ثم قال مالكُ: ما سمعتُ هذا الكلام مِن أحدٍ غيرك(٢).

قال يحيى: ثم أتيتُ مِصر؛ فلقيت الليث بن سعد، وابن لهيعة، فقلت لهما: ما تقولان في من قال: القرآنُ مخلوق؟ قالا: كاف.

قال: ثم أتيتُ الكوفة؛ فلقيت أبا بكر بن عيَّاش، فسألته؟

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) وعند اللالكائي (٤١٢): (قال: كافر، زنديق، اقتلوه. قال: إنَّما أحكي كلامًا سمعته. قال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك). و «الحلية» (٦/ ٣٢٥).

ونحوه في «خلق أفعال العباد» (٨٠): سئل حفص بن غياث عن الجهمية؟ فقال: لا أعرفه. قيل له: قوم يقولون: القرآن مخلوق.

قال: لا جزاك الله خيرًا، أوردت على قلبي شيئًا لم أسمع به قط.

فقلت: إنهم يقولونه. قال: هؤلاء لا يُناكحُون، ولا تجوز شهادتهم.



1/11.

فقال: كافِرٌ، وكلُّ من لم يقُل: إنَّه كافِر؛ فهو كافِر.

ثم قال أبو بكر: أيُشكُّ في اليهوديِّ والنَّصرانيِّ أنهما كافران؟! فمَن شكَّ في هؤلاءِ أنَّهم كُفارٌ؛ فهو كافِرٌ.

والذي يقول: القرآن مخلوقٌ مثلهما(١).

قال: ثم لقيت حفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وحُسين الجُعفي، وعبد السَّلام المُلائي، ووكيع، وابن إدريس، /فقلت لهم: ما قال الرَّجلُ لمالكِ؟

فقالوا كُلُّهم: كافِر.

قال: ثم لقيت هُشيم، وعلي بن عاصم، ويزيد بن هارون فسألتهم؟

فقالوا: كافِر.

ثم قدمت المصِّيصة؛ فلقيت عبد الله بن المبارك، وأبا إسحاق الفزاري، ومخلد بن حُسين، وعلي بن بكَّار، فسألتهم؟

فقالوا: كافِر.

قال: ثم أتيتُ الشَّام؛ فلقيت الوليد بن مُسلم فسألته؟ فقال: كافِر (٢).

777 - 1 خبرني محمد بن أبي غياث، قال: سمعت الفريابي يقول: مَن قال: القرآن مخلوقٌ؛ فهو كافِر(7).

<sup>(</sup>۱) قد تقدم كلام السَّلف في أن كفر الجهمية أشد من كفر اليهود والنصارى. انظر فقرة (۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) اللالكائي (٤١٢)، و«الكامل في الضعفاء» (٤/ ٢٩)، و«الحلية» (٦/ ٣٢٥)، والخلال (٢٠٣٣)، و«الأسماء والصفات» (٥٤٦ و٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٨٢) وبقية تخريجي له هناك.



وسألت ابن أبي أويس، وأبا مُصعب الزُّهري، وإبراهيم بن حمزة بن مُصعب بن الزُّبير بن العوام عمن قال: القرآنُ مخلوق؟

فقالوا: كافِر.

٣٧٧ -حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: أخبرنا الهيثم بن جميل، قال: القرآنُ كلامُ الله ليس بمخلوق.

٣٧٨ ـ وقال أبو الوليد: من لم يَعقِد قلبه أن القرآن ليس بمخلوقٍ؛ فهو خارجٌ مِن مِلَّةِ الإسلام.

٣٧٩ ـ وقال أبو عُبيد: مَن قال: القرآن مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

قلت: لا يُصلِّى عليه؟ قال: لا.

قلت: ولا تجوز الصَّلاة خلفَهُ؟ قال: لا.

قلت: فإن صلَّى خلفه يُعيد الصَّلاة؟ قال: نعم (١).

• ٣٨ ـ قال أبو نُعيم: مَن قال القرآن مخلوقٌ؛ فهي الزَّندقة الصَّلعاء (٢٠).

٣٨١ ـ وقال أحمد بن يونس: هذا الكفر، ثم قال: خليفةٌ يدعو النَّاسَ إلى الكفرِ! إنَّ هذا لهو البلاءُ العظيم.

٣٨٢ ـ وقال النُّفيلي: مَن قال: القرآن مخلوقٌ؛ فقد كفر بالله، وكذَّبَ بالقرآن.

<sup>(</sup>١) روى عبد الله في «السنة» (٧٨) قول أبي عبيد تَخَلَّلتُهُ في إعادة الصَّلاة خلف الجهمية.

<sup>(</sup>٢) وعند اللالكائي (٤٨١) عن أبي نُعيم \_ الفضل بن دُكين \_ قال: أدركت ثمانمائة شيخ، ونيفًا وسبعين شيخًا؛ منهم الأعمش فمن دونه، فما رأيت خلقًا يقول بهذه المقالة \_ يعنى: بخلق القرآن \_ ولا تكلم أحدٌ بهذه المقالة إلَّا رُمي بالزندقة.



- ٣٨٣ ـ وقال سُليمان بن داود الهاشمي: مَن قال: القرآن مخلوقٌ؛ فقد كفرَ، لا يُصلَّى خلفه، ولا يُصلَّى عليه (١).
- ٣٨٤ ـ وقال عبد الله بن داود: مَن زعمَ أن القرآنَ مخلوقٌ؛ ينبغي أن يُنزعَ لسانه مِن قفاهُ (٢).
  - ٣٨٥ ـ وقال محمد بن عيسى: مَن قال القرآن مخلوقٌ؛ فقد كفر.
- ٣٨٦ حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن سعيد، قال: من قال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافِرٌ بالله(٣).
- ٣٨٧ -حدثنا الحسن بن الصَّباح، عن إبراهيم بن نصر، قال: سمعت أبا النَّضر يقول: مَن زعمَ أن القرآنَ مخلوقٌ؛ فهو كافِرٌ بالله.
- ٣٨٨ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن سُفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: أدركتُ النَّاسَ مُنذُ سبعين سَنةً، أدركت أصحابَ النبي [عَلَيْ] فمَن دونهم، يقولون: الله الخالقُ، وما سِواه مخلوقٌ، إلَّا القرآن، فإنَّه كلامُ الله، مِنه خرجَ، وإليه يعود (١٤).

<sup>(</sup>١) في «خلق أفعال العباد» (٤٧): من صلى خلف من يقول: (القرآن مخلوق) أعاد صلاته.

 <sup>(</sup>۲) وعند اللالكائي (۵۰۷) قال عبد الله بن داود الخريبي: من قال القرآن مخلوق؛ فعلى
 الإمام أن يستتيبه، فإن تاب وإلّا ضُربت عُنقه.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال (٢٠٧٠و٢٠٧) من طريق المصنف. والدارمي في «الرد على الجهمية» (١٧٧).

وفي «الأسماء والصفات» (٥٣٨) قال إسحاق بن راهويه مُعلِّقًا على هذا الأثر: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلّة أصحاب رسول الله على من البدريين، والمهاجرين، والأنصار؛ مثل: جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير في، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. اه



٣٨٩ حدثنا أحمد بن حنبل، وعَمرو بن العباس، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نُفير، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إنَّكم لن ترجِعُوا إلى الله بشيءٍ أفضلَ مِـمَّـا خرج منهُ». ـ يعني: القرآن (١٠ ـ.

• ٣٩ ـ حدثنا سعيد بن نوح، نا أبو النضر هاشم بن القاسم، نا بكر ابن خُنيس، عن ليث بن أبي سُليم، عن زيد بن أرطأة، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله / عَيْلِينَ: «مَا تقرَّبَ المُتقرِّبونَ [١١٠/ إلى الله بشيء أفضل مِـمَّا خرجَ مِنهُ». \_ يعني: القرآن -(٢).

وعند اللالكائي (٣٨٣) قال محمد بن عمار: ومَن مشيختُهُ إلَّا أصحاب رسول الله: ابن عباس وجابر.. وذكر جماعة.

وقال اللالكائي: فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصَّحابة.

ومن جالس مِن التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من عِلية التابعين: عُبيد ابن عُمير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد، فهؤلاء أصحاب ابن عباس. اهـ

وروى البخاري في «خلق أفعال العباد» (١)، واللالكائي (٣٩٦) نحوه من قول ابن عُسنة لَخْلَلْلهُ.

قال اللالكائي: ولقد لقي ابن عُيينة نحوًا من مائتي نفس من التابعين من العلماء وأكثر من ثلاثمائة من أتباع التابعين من أهل الحرمين، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، واليمن. اه.

(١) رواه الخلال في «السنة» (١٩٦٠) من طريق المصنف. وقد خرجته في «السنة» لعد الله (٩١).

قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (٥٣٣): هذا الخبر لا يصحّ؛ لإرساله، وانقطاعه. وقال الترمذي (٢٩١٢): مرسل. اه.

قلت: أما معناه فصحيح، وقد تقدم ما يدل عليه.

(٢) رواه أحمد (٢٢٣٠٦)، والترمذي (٢٩١١)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا مِن هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تَكلُّم فيه ابن المبارك، وتركه في آخرِ أمرِهِ، وقد رُوى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نفير عن النبي ﷺ مُرسل. اهـ وانظر ما بعده.





- ٣٩١ حدثنا الحسن بن الصَّباح، قال: ثنا حاجب، عن بقيَّة بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي، قال: ما تقرَّبَ العباد إلى الله بشيء أحبَّ إليه مِن كلامه، ولا رَدُّوا إليه كلامًا أحبَّ إليه مما خرجَ منه (١).
- ٣٩٢ سمعت أبا الرَّبيع الزَّهراني، وأبا ثور، والعباس العنبري، ويحيى الحِمَّاني، وإبراهيم بن بشَّار، يقولون: القرآن كلامُ الله تكلَّم به.
- ٣٩٣ قال إبراهيم: وسمعتُ سُفيان بن عُيينة يقول: القرآنُ كلام الله، مَن قال غيرَ ذلك فهو مُبتدع (٢).
- ٣٩٤ ـ سألتُ محمد بن بشَّار، قلتُ: أيام يحيى بن سعيد، ومُعتمر ابن سُليمان، وأصحابك تكلَّمَ النَّاسُ في القرآن؟

قال: نعم؛ ولكن هارون أمير المؤمنين، كان لا يؤتى بأحدٍ زعمَ أن القرآن مخلوقٌ إلَّا قتلَهُ (٣).

قال أبو بكر: وأنا أقول: القرآنُ كلامُ الله تكلُّم به.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٥٣٣).

وروى الخلال (١٩٦١) عن حرب الكرماني قال: ثنا أحمد بن حنبل، وبشار بن موسى قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل الأشجعي، قال: كنتُ جارًا لخبًاب، فقال: يا هناه، تقرَّب إلى الله ﷺ ما استطعت، فإنَّك لن تقرَّب إلى الله بشيءٍ أحب إليه مِن كلامِهِ. \_ يعني: القرآن \_. ورواه عبد الله في «السنة» (٩٣)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٢) روى عبد الله في «السنة» (٢٥) عن ابن عُيينة قال: القرآنُ كلامُ الله ﷺ، من قال: مخلوقٌ؛ فهو كافِرٌ، ومَن شكَّ في كُفره؛ فهو كافِرٌ.

 <sup>(</sup>٣) روى عبد الله في «السنة» (٢٥) عن المسعودي القاضي، سمعتُ هارون أمير المؤمنين يقول: بلغنِي أن بشرًا المريسي يزعمُ أن القرآنَ مخلوقٌ! لله عليَّ إن أظفرني به إلَّا قتلتُه قتلةً ما قتلتُها أحدًا قطُّ.



• ٣٩٠ ـ وسمعته يقول: مَن زعمَ أَنَّ اللهَ ﴿ لَمْ يُكلِّم مُوسَى ؛ فهو كَافِر (١). قلتُ: فالصَّلاة خلفَ مَن زعمَ أَن القرآن مخلوق ؟ قال: لا يُصلَّى خلفه.

٣٩٦ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أسود بن عامر، قال: ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على يعرض نفسه على النَّاسِ بالموقف، فيقول: «هل مِن رجل يحملني إلى قومِه، فإنَّ قريشًا قد منعوني أن أُبلِّغ كلامَ ربِّي» (٢٠).

٣٩٧ ـ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقيَّة بن الوليد، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير الثُّمالي، قال: قال: رسول الله ﷺ: «ينزلُ القرآنَ، وهو كلامُ الله»(٣).

<sup>(</sup>۱) قال الآجري في «الشريعة» (۳/ ۱۱۰۹): فمن زعم أن الله عز وجل لم يُكلِّم موسى ردِّ نصَّ القرآن، وكفر بالله العظيم.

فإن قال منهم قائل: وإنَّ الله تعالَى خلق كلامًا في الشجرة فكلم به موسى.

قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنّه يزعم أنّ الكلام مخلوق ـ تعالى الله ﷺ عن ذلك ـ، ويزعم أن مخلوقًا يدعى الرُّبوبية، وهذا مِن أقبح القول وأسمجه.

وقيل له: يا مُلحد، هل يجوز لغير الله أن يقول: (إني أنا الله)، نعوذُ بالله أن يكون قائل هذا مسلمًا، هذا كافر، يُستتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه السُّوء وإلاّ قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعُلِمَ منه أن هذا مذهبه هُجِرَ، ولم يُكلِّم، ولم يُسلّم عليه، ولم يُصلّ خلفه، ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. اه

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥١٩٢)، وأبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السنة» (٢٠٧٤) من طريق المصنف.

ورواه الطبريُّ في «التفسير» (٢٢/ ٥٥) في سياق أطول من هذا.

قال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٤٩٠): هذا حديث غريب جدًا، وله شواهد من وجوه أخرى. اه

قلت: في إسناده عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٥/ ٢٥٠): عامة رواياته لا يتابع عليها.



- ٣٩٨ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الزَّعراء، قال: قال عُمر: إنَّ هذا القرآن كلامُ الله، فلا أعرفنَّكم ما عطفتموه على أهوائكم(١).
- ٣٩٩ حدثنا على بن عبد الله، قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال: قال عثمان بن عفّان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت مِن كلام الله<sup>(۲)</sup>.
- \* \* \$ \_ حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن عَمرو بن جُميع، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: لما حكَّمَ عليُّ الحكمين، قالت له الخوارج: حكَّمتَ رجلين؟ قال: ما حكَّمتُ مخلوقًا، وإنَّما حكَّمتُ القرآن (٣).

عباس وابن عمر وابن مسعود مثله. اهـ

أكثر منه، إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار. وعن ابن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الزهد» (ص٣٢)، وعبد الله في «السنة» (٩٨).

رواه عبد الله في «فضائل الصحابة» (٧٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٧٢)، وإسناده منقطع.

رواه الخلال في «السنة» (١٨٣٥)، وابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» كما في «منهاج السنة» (٢٥٢/٢) من طريق المصنف.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٣٨٤)، واللالكائي (٣٧٠ ـ ٣٧٢).

وفي إسناده عمرو بن جُميع، قال ابن عدي: كان يُتهم بالوضع. «الكامل» (١١١/٥). ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٥٣١) عن الفرج بن يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلى ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ وقال: هذه الحكاية عن على ﴿ عَلَيْهُ شَائِعة فيما بين أهل العلم، ولا أراها شاعت إلَّا عن أصل ـ والله أعلم ـ وقد رواها عبد الرحمن بن أبى حاتم بإسناده هذا. اهـ. قال اللالكائي كَظَلْمه في «اعتقاد أهل السنة» (٢/٢٢٧/سياق ما روى من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق) قال: روى عن على رفي الله قال يوم صفين: ما حكمت مخلوقًا، وإنما حكمت القرآن. ومعه أصحاب رسول الله ﷺ، ومع معاوية

1/1



١٠٤ \_حدثنا عمرو بن زُرارة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي،
 عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، قال: كانت أسماء
 بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت /: كلامُ ربي، كلامُ

۲ • ٤ - حدثنا العلاء بن عَمرو الحنفي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن (۲) أبي زائدة، قال: حدثنا مُجالد، عن الشُّعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: القرآنُ كلام الله، فمن ردَّ منه شيئًا؛ فإنَّما يردُّهُ على الله (٣).

٢٠٤ ـ حدثنا بشر بن حجر، قال: حدثنا صالح المُرِّي، قال: قال الحسن: القرآنُ كلامُ الله إلى القوَّةِ والصَّفاءِ، والأعمالُ: أعمال بني آدم إلى الضَّعفِ والتَّقصيرِ، فاعمل وأبشر (٤).

<sup>=</sup> قال ابن تيمية تَطَلَّلُهُ في «الفتاوى الكبرى» (٣٧٧/٦) بعد أن ذكر طرق هذا الأثر قال: قوله: (ما حكَّمت مخلوقًا، ما حكمت إلَّا القرآن). وهذا السياق يبطل تأويل من يُفسِّر كلام السلف، بأن المخلوق هو المفترى المكذوب، والقرآن غير مفترى ولا مكذوب، فإنهم لما قالوا: (حكَّمت مخلوقًا)، إنما أرادوا مربوبًا مصنوعًا خلقه الله، لم يريدوا مكذوبًا. فقوله: (ما حكمت مخلوقًا)، نفي لما ادعوه، وقوله: (ما حكمت إلَّا القرآن)، نفي لهذا الخلق عنه. اه

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في «السنة» (۲۰۷۸) من طريق المصنف. وإسناده صحيح. ورواه الخلال من طريق آخر (١٩٩٥)، وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (٩٥) عن أسماء ﷺ من غير إسناد.

وروى الخلال في «السنة» (۲۰۷۷) عن صرب قال: ثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا عبد الله ابن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ في المصحف، ويبكي ويضعه على وجهه، ويقول: كلام ربي، كلام ربي.

وإسناده صحبح، وقد خرجته في تعليقي على كتاب «السنة» لعبد الله (٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، وهو خطأ. أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) روّاه عبد الله في «السنة» (١٠٠) وبقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «السنة» (١٨٣٥) من طريق المصنف، وعبد الله في «السنة» (١١١).



٤٠٤ - حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: ثنا أبي، عن السَّري بن يوسف يحيى، عن محمد بن سيرين، قال: قال الحجاج بن يوسف - وهو يخطبُ -: إنَّ ابن الزُّبير كان يُبدِّلُ كلامَ الله.

فقال له عبد الله (۱) بن عُمر: كذبت، لا تستطيع، ولا ابن الزُّبير أن تبدِّلوا كلام الله (۲).

2 • 2 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا سعدان بن الوليد، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخل رسولُ الله على أُمِّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت له: يا رسول الله، إن لي أصهارًا قد لجأوا إليَّ، وإن عليَّ بن أبي طالب لا تأخذه في الله لومة لائم، وإني أخاف أن يعلم بهم؛ فيقتلهم، فاجعل من دخل داري آمنًا؛ حتَّى يسمعَ كلامَ الله. فأمَّنهم رسول الله عليهً

٢٠٤ - سمعت إسحاق بن إبراهيم، وسُئل عن الرَّجل قال: القرآن ليس بمخلوقٍ؛ ولكن قراءتي أنا له مخلوقة، لأني أحكيه، وكلامنا مخلوق؟

فقال إسحاق: هذا بدعةٌ، ولا يُقارُّ على هذا حتَّى يرجع،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبد الرحمن)، وما أثبته هو الصواب كما عند من خرجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳۸/۱۱)، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۵۷۷) وصححه.
 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۵۳۵)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٩٣٤)، والحاكم (٢٧٧/٣) ولم يذكر هذه القصة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٦/٦): فيه سعدان بن الوليد؛ ولم أعرفه. اه. وروى البخاري (٣١٧١)، ومسلم (١٦٣١) أن أم هانئ قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله ﷺ: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ».



ويدع قوله هذا<sup>(۱)</sup>.

- ٧٠٤ حدثنا سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، أن أحمد بن حنبل قال: اللفظية إنَّما يدورُون على كلام جهم؛ يزعمون أن جبريل مخلوق، وأنَّه إنَّما جاء بشيءٍ مخلوق إلى محمدٍ، وهو مخلوق".
- ٨٠٤ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن أعين، أنّه شَهِد ابن الـمُبارك وقيل له: إنَّ النَّضر بن محمد يقول: من قصال: ﴿إِنَّىٰ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِى ﴿ [طــــه: ١٤]، مخلوقٌ؛ فهو كافِر.

فقال ابن المُبارك: صدق النَّضر (٣).

٩٠٤ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا موسى ابن إبراهيم، قال: حدثنا شريك، عن مُجالد، عن الشَّعبي، عن عامر بن شهر، قال: وحدثني محمد بن هاشم، عن

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في «السنة» (۲۱٤۱)، واللالكائي (۲۰٤) كلاهما من طريق المصنف. وعند اللالكائي (۲۰۵) من طريق هرب أيضًا: سئل إسحاق مرَّة أُخرى عن اللفظية؟ فقال: هي مُبتدعة.

وفي «الأسماء والصفات» (٥٩٥) قال أبو عثمان سعيد بن إشكاب الشاشي: سألت إسحاق بن راهويه بنيسابور عن اللفظ بالقرآن؟

فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في «المسائل» (١٧٥٣)، والخلال في «السنة» (٢١١٧). وقد تقدم كلام حرب كَغْلَثْهُ في تجهيم اللفظية عند فقرة (٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السنة» (٢٠٧٩) من طريق المصنف. رواه عبد الله في «السنة» (٢٠) وفيه: صدق أبو مُحمد عافاه الله، ما كان اللهُ ﷺ يَّالَى يأمرُ أن نعبُدَ مَخلوقًا.

قلت: روى الخلال بعد هذا الأثر من طريق المصنف عدة آثار من طريق المصنف، وقد نقلتها في الملحق من هذا الكتاب من رقم: (٥٤٥ ـ ٥٥٥).



أبيه، عن أبي عقيل، عن مُجالد، عن الشَّعبي، عن عامِر بن شهر، - وكان من الوفد الذين وفدوا على النَّجاشيِّ مِن همدان - قال: كُنَّا عند النَّجاشي، وجاء ابنٌ له من الكُتَّابِ، فقرأ سورة مِن الزَّبور<sup>(1)</sup>، قال: فضحكتُ<sup>(1)</sup>.

فقال لي النَّجاشي: أتضحكُ مِن كلام الرَّحمن؟! (٣)

\* الله على الله بن خليفة، عن حدثنا خلف بن خليفة، عن حُميد/ الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «يومَ كلَّمَ اللهُ موسى كان عليه جُبَّة صُوف، وكِساء صُوف، وسراويل صُوف، وكُمّه صوف، ونعلين مِن جلدِ حمارٍ غيرِ ذكيًّ»(٤).



<sup>(</sup>١) وفي «المسند»، وسنن أبي داود: (من الإنجيل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فضحك)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٥٣٦)، وأبو داود (٤٧٣٦)، والخلال في «السنة» (٢٠٠٩)، والضياء في «المختارة» (٢٣٩) وهو أثر صحيح. وعند بعضهم: أتضحك من كلام الله؟ قال: لا؛ ولكن أضحك عجبًا مما قال غلامك.

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور (٩٦٠)، والترمذي (١٧٣٤)، وعبد الله في «السنة» (٥٤٨). وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر ليس بصحيح؛ أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة. اه

والحديث ضعفه: الترمذي، والطبري، والعقيلي. انظر: تحقيقي كتاب «السنة» لعبد الله.



الألسِنَة كُلّها، وأنا أقوى مِن ذلك. فلمَّا رجعَ موسى إلى بني إسرائيل، قالوا: يا موسى صِف لنا كلامَ الرَّحمنِ. قال: لا أستطيعُ، قالوا: بيِّنه. قال: ألم تروا إلى أصواتِ الصَّواعِقِ التي تُقبِلُ بأحلى حلاوة سمعتُموه، فإنَّه قريبٌ منه، وليس به (١).

214 ـ حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا علي بن عبد الله، وزيد بن مُبارك، قالا: حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم، عن عطاء بن مسلم، عن وهب بن مُنبّه، قال: كلّمَ اللهُ موسى في ألفِ مقام، كُلما كلّمَه رُؤي النُّورُ على وجههِ ثلاثة أيام، وما قرُبَ موسى امرأة منذ كلّمه ربُّه (٢).

١٢٤ ـ حدثنا عيسى بن محمد، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦٢٨٦ و١٦٨٨). قال ابن كثير في «تفسيره» (٤٧٥/٢): وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل هذا الرَّقاشي ضعيف بمرَّة. اهـ وروى نحوه عبد الله في «السنة» (٥٢٦) عن كعب الأحبار كَظَّلَفُهُ. وقد خرجته هناك. قلت: ذكر هذا الأثر محتجًا به الإمام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية» (ص٢٧١). وقد حكم بعضهم على هذا الحديث بالوضع، ورد عليهم في «اللآلئ المصنوعة» (١٩/١)، فقال: في الحكم بوضعه نظر؛ فإن الفضل لم يتهم بكذب، وأكثر ما عيب عليه الندرة، وهو من رجال ابن ماجه، وهذا الحديث أخرجه البزار في «مسنده»: حدثنا سليمان بن موسى، حدثنا على بن عاصم به. وأخرجه في كتاب «الأسماء والصفات» وهو قد التزم أن لا يخرج في كتابه حديثًا يعلم أنه موضّوع. وأخرجه ابن أبى حاتم في «تفسيره»، وقد التزم أن يخرج فيه أصح ما ورد، ولم يخرج حديثًا موضوعًا البتّة. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»، وله شاهد عن كعب موقوفًا أخرجه عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»، والبيهقي في «الأسماء والصفات»، ولبعضه شاهد عن محمد بن كعب القرظي موقوفًا، أخرجه أبن جرير، وابن المنذر، وأخرجه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية موقوفًا، وأخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم في «المستدرك»، وصححه. والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٥٤٥)، وإسناده صحيح إلى وهب بن منبه.



الحسين الجُريري<sup>(۱)</sup>، عن أبي عطَّاف، قال: كتبَ الله التَّوراة لموسى بيدِهِ وهو مُسندٌ ظهره إلى الصَّخرةِ، سَمِعَ صريفَ<sup>(۲)</sup> القلم في ألواح مِن دُرِّ، ليس بينه وبينه إلَّا الحِجاب<sup>(۳)</sup>.

**١٤ ـ حدثنا عمرو بن العباس الأهوازي، قال: سمعت عبد الرحمن** ابن مهدي، وقيل له: إن أصحابَ جهم يقولون: القرآن مخلوق.

فقال عبد الرحمن: إنِّما أرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله.

> وأرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى. وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلَّم موسى.

ولقد ذكرها الله في كتابه، فقال: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا لَيْكُ ﴾ [النِّسَاء: ١٦٤].

أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلّا ضُربت أعناقهم.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: (الحسين الجريري). وعند كل من رواه: (الجريري) بدون تسميته. والصواب: (سعيد بن إياس الجريري)، فقد روى عنه يزيد بن هارون، وروى سعيد عن أبي عطاف. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۰/ ٣٣٩).

وفي «تاريخ ابن معين» (٤/ ١٣٤) قال يحيى: أبو عطاف بصري، يروي عنه الجريري. قلت له: فيروي عنه غير الجريري؟ قال: لا أعلمه. اه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (صريخ)، وما أثبته ممن خرجه. انظر: «لسان العرب» (١٨٩/٩).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (٥٥٢) وبقية تخريجي له هناك.

قال القاضي في "إبطال التأويلات" (ص٢٩٨/ مخطوط): وأما قوله في الخبر: (وهو مسند ظهره إلى الصُّخرة)، فيحتمل أن تكون هذه الصفة راجعة إليه سبحانه؛ لأنه مذكور في الخبر، ويحتمل أن تكون راجعة إلى موسى؛ لأنه مذكور أيضًا في الخبر بقوله: (كتبها لموسى)، وبقوله: (يسمع صريف القلم)، وبقوله: (ليس بينه وبينه إلّا الحجاب)، وهذا كناية عن موسى، والأشبه حملها على موسى لئلا يثبت له سبحانه صفة بأمر محتمل. اه



قال: وسمعت عبد الرحمن يقول: أرى أن يُعرضَ أصحابُ جهم على السَّيفِ(١).

١٥٠ حدثنا أبو على الحسن بن الصَّباح، قال: ثنا قاسم المعمري، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب، قال: حدثني أبي، عن جدِّي حبيب، قال: شَهِدتُ خالد بن عبد الله القسري، وخطب النَّاسَ بواسط يوم النَّحر، فقال: أيها النَّاسُ؛ ارجعوا فضحُّوا، تقبَّلَ الله منكم، فإني مُضح بالجعدِ بن درهم / ؛ فإنَّه زعم أنَّ الله تبارك وتعالى لَّم يتخذُ (١١٢/أ إبراهيم خليلًا، ولم يُكلِّم الله موسى تكليمًا، سُبحانه وتعالى إ عمَّا يقول الجعد بن درهم. ثم نزل إليه فذبحه (٢).

(١) رواه ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية»، كما في «بيان تلبيس الجهمية» (١٨٩/١)، و (الأسماء والصفات) (٥٥٢).

ونحوه في «السنة» لعبد الله (٤٥ ـ ٤٩ و١٣٠)، واللالكائي (٥٠٣).

(٢) رواه الخلال في «السنة» (١٦٩٠) من طريق المصنف. ومن طريق الحسن بن ناصح الخلال، عن القاسم اليعمري به. وفيه زيادة، قال الخلال: زاد الحسن بن ناصح: فحدثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان، فقال لي: تعرف الجعد بن درهم؟ قلت: لا. قال: هو أبو الجهم، أو جده ـ شك الحسن بن ناصح ـ الذي شكَّ في الله أربعين صباحًا.

قلت: والقصة رواها: الدارمي في «النقض» (١٥٦)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٣)، والآجري في «الشريعة» (٦٩٤)، وغيرهم من أهل السُّنة.

والقصة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم، وقد رووها في مصنفاتهم، ولم يطعن فيها أحد من أهل السُّنة فيما أعلم. وانظر: كلام المعلمي في «التنكيل» (٢٤٦/١) في حال خالد القسري، واعتراض الكوثري الجهمي عليه بسبب قتله للجعد أخزاه الله. وفيه قوله: فأما قضية الجعد؛ فإن أهل العلم والدِّين شكروا خالدًا عليها، ولا يزالون شاكرين له إلى يوم القيامة.. إلخ.

ومن ذلك قول ابن القيم كَظَّلَتُهُ في نونيته:

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال إذ قال: إبراهيم ليس خليله شكر الضحية كل صاحب سنَّةٍ

قسري يوم ذبائح القربان كلا ولا موسى الكليم الداني لله درُّك مسن أخسى قسربسان



- 17 حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي قرابة أنا وارثه، ثم مات لم أرثه، إذا كان ممن يقول: القرآن مخلوق<sup>(۱)</sup>.
- ۱۷ ع حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سلّام، قال: سمعت رجلًا سأل يزيد بن هارون، فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية ؟

قال يزيد: زنادقة، زنادقة، زنادقة. ومَدَّ بها صَوته في الثَّالثة (٢٠).

- **١٨ ٤ ـ**حدثنا محمد بن مُصفَّى، عن يزيد بن هارون، قال: لقد أُخبرتُ مِن كلام المريسي بشيءٍ وجدّتُ وجعه في صُلبي بعد ثلاث (٣).
- ١٩ ٤ وسأله رجلٌ مِن أهلِ بغداد، فقال: يا أبا خالد، سمعت بشر المريسي يقول في سُجوده: سُبحان ربي الأسفل؟

فقال يزيد: لإن كنتَ صادِقًا؛ إنَّ بشر المريسي كافِرٌ بالله العظيم.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السنة» (٤٨) وبقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٥١) ولفظه: هُم والله زنادقةٌ، عليهم لعنة الله. قال ابن تيمية كَثَلَلهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥٠ / ٣٨٠): وهذا كثير من كلام السَّلف والأئمة وسائر العلماء لا يحصيه إلَّا الله، يصفون الجهمية بالزنادقة التي هي النفاق وبالتعطيل وبالجحود للقرآن والحديث، وبأنهم إنما يقرون في الظاهر بالإسلام والقرآن خوفًا من السيف. اه

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤) من غير إسناد. وسيأتي عند الأثر (٤٣٠) زيادة بيان، فانظره.



وقال: لقد حرَّضت ببغداد على قتلِ بشر المريسي بجهدي(١).

- ٢ ٤ حدثنا محمد بن مُصفَّى، عن الفريابي، قال: ألا تستطيعون أن تقتلوا بشرًا المريسي.
- ٤٢١ ـ حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: سمعت سعيد بن الصَّباح، قال: جاء رجل إلى سُفيان بن عُيينة، فذكر له كلام المريسي. فقال سفيان: لقد شرع في هذا الدِّين ما لم يأذن به الله. ثُمَّ قال: مَن زعمَ أن القرآن مخلوقٌ، فهو كافِر (٢).
- ٤٢٢ حدثنا أحمد بن الحباب، قال: سمعت أبا الصلت، يقول: قال لي علي بن موسى الرِّضي: إنَّ هذا \_ يعني: المأمون \_ يدعوكم لتقولوا: القرآن مخلوقٌ، فلا تقله؛ فإنَّه الكُفر.
- **٤٢٣** ـ حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثني أحمد بن يونس، قال: قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى: القرآن مخلوق. فقال: قال أبو لبن أبي ليلى: استتبه، فإن تاب وإلّا فاضرب عُنقه (٣).

<sup>(</sup>۱) «العرش» للذهبي (۲۱۲). ورواه عبد الله في «السنة» (۵۱۳) مختصرًا. وعند الخلال (۱۷۲۲) عن أحمد بن أبي الحارث قال: سألت يزيد بن هارون، فقلت: إن عندنا ببغداد رجلًا يقال له: المريسي، يقول: القرآن مخلوق. فقال: أما في فتيانكم أحدٌ يفتك به.

وعنده أيضًا (١٧٣٠) قال يزيد: أما هاهنا من يقتل المريسي؟ (٢) نحوه في «السنة» لعبد الله (٢٥).

وعند الخلال (١٧٤٠) بإسناده عن ابن عُيينة: هذا الذي يقول في القرآن ـ يريد: المريسي ـ ينبغي أن يُصلب.

 <sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٥/ ٠٢٠)، وإسناده صحيح.
 ورواه الخطيب في «تاريخه» (١٥/ ٥٢٠) من طريق آخر، ولفظه: قال أحمد بن
 يونس: اجتمع ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عند عيسى بن موسى العباسي، والي الكوفة.



- ٤ ٢٤ ـ حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثني عبد الله بن عون، عن سُفيان الثوري، قال: قال لي حماد بن أبي سُليمان: قل للفيان الكافر \_ أبي حنيفة \_: إن كنت تقول: القرآن مخلوق؛ فلا تقربن مجلسي (٢).
- ٤٢٥ حدثنا سُليمان بن الأشعث، وإبراهيم بن الحارث، قالا: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني زُهير بن نُعيم، أنه سأل سلام بن أبي مُطيع عن الجهمية ؟ فقال: كفَّارٌ، فلا يُصلى خلفهم.

= قال: فتكلما عنده، قال: فقال أبو حنيفة: القرآن مخلوق. قال: فقال عيسى لابن أبى ليلى: اخرج فاستتبه.. فذكره.

وروى اللالكائي (٤٠٨) بإسناده: عن محمد بن عمر قال: إن ابن أبي ليلى قال: حدثني أبي، قال: لما قَدِمَ ذلك الرّجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شَهِدَ عليه حماد بن أبي سُليمان وغيره، أنه قال: (القرآن مخلوق)، وشَهِدَ عليه قَومٌ مِثل قول حماد بن أبي سُليمان. فحدثني خالد بن نافع قال: كتبَ ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر \_ وهو بالمدينة \_ بما قاله ذلك الرَّجل، وشهادته عليه وإقراره.

فكتبَ إليه أبو جعفر: إن هو رَجعَ؛ وإلّا فاضرب رقبته، وأحرقه بالنَّار. فتابَ، ورجع عن قوله في القرآن.

قال المعلمي كَثَلَثُهُ في «التنكيل» (١/ ٤٥٣): وقضية الاستتابة مُتواترة. اهـ قال عبد الله بن أحمد كَثَلَثُهُ: قلت لأبي: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم. «تاريخ بغداد» (٥٢٧/١٥).

وفي «السنة» لعبد الله (٢٨٩) قيل لشَريك بن عبد الله: استُتيبَ أبو حنيفة؟ قال: عَلِمَ ذلك العواتِق في خُدُورهنّ.

قلت: وروى استتابة أبي حنيفة: سفيان الثوري، وابن عُيينة، وعبد الله بن إدريس، وأسد ابن موسى، والحسن بن صالح، وشريك القاضي، والأوزاعي، ويزيد بن زُريع، ومُؤمل ابن إسماعيل، ويحيى بن حمزة، وقيس بن الرّبيع، رحمهم الله وغيرهم. وقد خرجتها عنهم في تحقيقي «للسنة» لعبد الله بن أحمد ـ رحمهما (لله ـ. وسيأتي زيادة بيان في الباب (٣٨). وانظر: «السنة» لعبد الله (٢٢٤)، و«تاريخ بغداد» (١٥/ ٥٢٠ ـ ٥٢٣).

(١) في الأصل: (قال)، وما أثبته هو الصواب كما في «السنة» لعبد الله. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٢٢٥)، وإسناده صحيح.



قال: وقال زُهير بن نُعيم: أمَّا أنا فإذا تيقنتُ أنه جهميٌّ؛ أعدت الصَّلاة خلفه، الجمعة وغيرها (١).

٢٢٦ ـ حدثنا محمد بن مُصفَّى، عن أبي ضمرة أنس بن عياض في المُصلَّم، عن أبي ضمرة أنس بن عياض في المُرابُ

قال: لا يُصلَّى خلفهم، ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ ۖ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (﴿ آلَ عِمرَان: ٨٥ (٢).

٧٧ ٤ حدثنا سُليمان بن الأشعث، قال: قلتُ لأحمد: الجمعة؟

قال: أنا أُعيدُ، ومتى ما صليتُ خلف أحدٍ ممن يقول: القرآن مخلوق؛ فأعد<sup>(٣)</sup>.

**۲۸ £ \_**حدثنا أبو إسحاق العبادي، عن يحيى بن معين، أنه كان يُعيد صلاة الجمعة مُنذُ أظهر عبد الله بن هارون ما أظهر (٤).

٤٢٩ ـ سمعت علي بن عبد الله قال: بلغني عن ابن المبارك أنَّه

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السنة» (۹ و۷۵).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (٧٤).

<sup>(</sup>٣) وفي «السنة» لعبد الله (٤) قال أحمد: مَن قال ذلك القول؛ لا يصلَّى خلفه: الجمعة، ولا غيرها؛ إلاَّ أنَّا لا ندعُ إتيانها، فإن صَلَّى خلفه الجمعة رجلٌ أعاد الصَّلاةً. ـ يعني: من قال: القرآن مخلوق ـ.

وفي «أصول السنة» (٢١٢) عن ابن وضاح قال: سألت حارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي على: «خلف كل بر وفاجر»؟ قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة؛ لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. اه

قلت: إن كانت بدعة مكفرة كبدعة الجهمية وغيرهم، ولا يوجد من يقيم الجمعة غيره صلاها خلفه، ثم أعاد الصلاة كما قال الإمام أحمد تظلُّه وغيره من أئمَّة السُّنة.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله في «السنة» (٧٩) ولفظه: مُذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر \_\_ يعنى: القرآن مخلوق \_.



قال: أستجيزُ أن أحكي عن اليهودِ والنَّصارى، ولا أستجيزُ أن أحكي كلام أصحاب جهم (١).

\* ٣٠ ـ قال أبو محمد (٢): وذكرتُ عند عليِّ بعض كلامهم؛ قلت: قومٌ يقولون: كذا ثم كذا، أترى هؤلاء مسلمين؟

فقال: لو ذكر هذا رجلٌ عند حماد وغيره مِن الـمشايخ لطردوه، وما حدَّثوه بشيءٍ، يكره أن يحكي كلامهم أشدَّ الكراهية.

قلت لعليِّ: ويُكره أن يذكُرَ رجلٌ كلام أهل البدع؟

قال: نعم؛ لأني أخاف أن يذكرَهُ عند رجلٍ ضعيف القلب فيقع في قلبه (٣).

(۱) رواه عبد الله في «السنة» (۲۳).

قال ابن بطة تَعْلَلْهُ في «الإبانة الكبرى» (٤/ ٣٧): صدق عبد الله؛ فإن الذي تجادل عليه هذه الطّائفة الضّلال، وتتفوّه به من قبيح المقال في الله ﷺ تتحوب [يعني: تتأثم] اليهود والنصارى والمجوس عن التفوّه به. اه.

وعند الخلال (١٦٨٣) قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت لأعرض أحدًا من أهل الأهواء على السَّيف إلَّا الجهمية؛ فإنَّهم يقولون قولًا مُنكرًا.

وفي «ذم الكلام» (١١٦٤) قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء، ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك..

(٢) وهو المصنف حرب الكرماني كَغَلَّلُهُ. وعلي هاهناً هو: على بن المديني تَخَلَّلُهُ.

(٣) وفي «رياض النفوس» (١/ ٢٠٤) قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: كنت يومًا جالسًا عنده ومعه رجلٌ عليه لباس حسن وهيئة، فقال له البهلول: أحبُّ أن تذكر لي ما تحتج به القدرية، فسكت الرَّجُلُ حتى تفرَّقَ النّاس، ثم قال له: يا أبا عمرو، إنك سألتني عما تحتج به القدرية، وهو كلام تصحبه الشّياطين؛ لأنه سلاح من سلاحهم، فتزينه في قلوب العامة، وفي مجلسك من لا يفهم ما أتكلّم به من ذلك، فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء، فيقول: سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. فقال له: والله لأقبّلنَّ رأسك، أحييتني أحياك الله.

وانظر ما تقدم أثر (٤١٨). وفي الباب آثار في النهي عن سماع كلام أهل البدع ذكرتها في كتاب: «الاحتجاج بالآثار السلفية» (ص٢١٥) (باب كراهة أهل السُّنة لسماع كلام أهل البدع).



- **٤٣١ ـ**حدثنا محمد بن مُصفَّى، عن نُعيم بن حماد، قال: مَن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافِرٌ بالله، أرى أن جهادهم عندي أفضل مِن جهادِ الرُّوم، وأرى أن أقتلهم بلا استتابة.
- **٤٣٢** ـ حدثنى محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن عبد العزيز الماجشون، قال: جهمٌ وشيعتُهُ الجاحِدون (١٠).
- **٤٣٣ ـ حدثنا محمد، عن أبي يحيى الحِمَّاني، قال: جهمٌ كافرٌ بالله** العظيم (٢).
- ٤٣٤ ـ وقال إسحاق: لا يجوز التَّفكُّر في الخالقِ، ويجوز للعِبادِ أن يتفكَّروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك؛ لأنَّهم إن فعلوا تاهوا.

حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا محمد بن عُبيد، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: مرَّ النبي عَلَيُّ على قوم يتفكَّرون، قال: «تفكَّروا في الخلقِ، ولا تفكَّرُوا في الخالقِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (١٦٨٩) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه هنَّاد في «الزهد» (٩٤٥)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٦٧٢). وهو مرسل.

وللحديث شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى درجة القبول والاحتجاج.

انظر: «الترغيب والترهيب» للأصبُّهاني (فصل في الترهيب من التفكر في الله).

وعند اللالكائي (٩٢٩) قال عبد الرحمن [ابن أبي حاتم]: وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد، قال: حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه، ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى، ويتبع حديث النبي ولله أنه قال: «تفكروا في المخلق ولا تتفكروا في المخلق ولا تتفكروا في المخلق ولا تتفكروا في المخلق ولا تتفكروا في المخالق».

قال نُعيم: ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. اهـ.

وقال البربهاري «شرح السنة» (٤٤): والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله على: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله». فإن الفكرة في الربّ تقدحُ الشّكُ في القلب.اه وانظر: اللالكائي (٣/ ٥٢٤/ سياق ما روى عن النبي على في النهي عن التفكير في ذات الله عن ال

قال إسحاق: فالأشياءُ عند الله على معنى إرادتِهِ وحُكمه، وأظهرَ للعبادِ مِن العلم ما يكتفون به.

فينبغي الانتهاءُ إلى ما عُلِّمنا وحُدَّ لنا؛ حتَّى نصيبَ سبيلًا.

وفي التَّفكُّرِ في خلقِ الله مشغلة عن التفكُّرِ فيما لـم نؤمر به.

قال أبو يعقوب: وكيف يستوسع من يدَّعي العلمَ الخوض في الأشياء المنهية عنها؟ قال الله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ ﴾ [الإسرَاء: ٤٤].

فكيف يجوز لخلقٍ أن يخوضَ في التَّسبيح مِن الشَّجب (١)، والأشياء المعمولة فيخوضوا: كيف تُسبِّحُ القِصاعُ، والأخوِنة (٢)، والخبز المخبوز، والثيّاب المنسوجة ؟ وكلُّ هذا قد صحَّ فيه العلم أنَّهم يُسبِّحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما /شاء، وليس للنَّاسِ أن يخوضوا في ذلك إلَّا بما علموا، ولا يتكلَّمون في هذا وشبهه إلَّا بما أمرَ الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفِّق، وعليه التَّوكُل، فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذا الأشياء المُتشابهة؛ فإنَّه يردكم الخوض فيه عن سُننِ الحقِّ (٣).

240 ـ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عيسى بن عُبيد، عن عكرمة أنه قال: لا يعيبنَّ أحدكم دابَّته، وثوبه؛ فإنَّ كُلَّ شيءٍ يُسبحُ بحمدِهِ (٤).

1/117

<sup>(</sup>۱) في «غريب الحديث» لأبي عُبيد (٤٥٦/٤): يشجب شجبًا وشجوبا إذا: عطب وهلك.

<sup>(</sup>۲) الخوان: ما يؤكل عليه الطعام. «تاج العروس» (٣٤/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٧٢ \_ ١٧٣) من طريق حرب تَظْلَفْهُ.

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (١٢٨١)، وابن جرير في «التفسير» (١٥/ ٩٢)، وهو صحيح عنه.



- ٤٣٦ حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الكبير، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ. ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ. ﴾ [الإسرَاء: ٤٤] قال: الطَّعام يُسبِّح (١).
- **٤٣٧ ـ** حدثنا العلاء بن عَمرو، قال: ثنا الأشجعي عُبيدالله، عن مِسعر، عن الأعمش، عن ذكوان، قال: سمع صرير بابٍ، فقال: هذا تَسبيحه (٢).



وروى الطبراني في «الأوسط» (٤٥٨٢)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢١٩) من
 حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الله على الله على الله النبي ﴾ «لا تضربوا وجوه الدواب فإن
 كل شيء يسبح بحمده».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٠٥): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف. اه

قلت: وفي إسناد أبي الشيخ: (سليمان بن أبي داود الحراني)، قال أبو حاتم: منكر الحديث. «الميزان» (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في «التفسير» (٩٢/١٥)، وابن أبي الدنيا في «الهواتف» (١٣٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٩٦١).

وروى ابن حبان في «صحيحه» (٦٤٩٣) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ فدعا بالطّعامِ وكان الطّعامُ يُسبح.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (١٣٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٠٤). وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» (٥/ ١٧٠٢/ ذكر تسبيح الخلائق) كثيرًا من الأحاديث والآثار في هذا الباب، فانظرها إن أردت زيادة بيان.

كتاب السّنة



**٤٣٨ ـ سأ**لتُ إسحاق: قلت: قول الله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ۗ [مُـود: ١٠٨]؟

قال: أتت هذه الآية على كُلِّ وعيدٍ في القرآن(١).

قال المُعتمرُ: قال أبي: [أتى على] كُلِّ وعيدٍ في القرآن (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية عن حرب في «الرد من قال بفناء الجنة والنار» (ص٦٧)، وابن القيم عن حرب في «حادي الأرواح» (٢/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٢٥١)، ولفظه: تأتي على القرآن كله، يقول: حيث كان في القرآن ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ تأتي عليه.

قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه، فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. ورواه إسحاق بن راهويه كما في «الرد من قال بفناء الجنة والنار» (ص١٧)، والطبري (١١٨/١٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٤١)، وقال: وإنما أراد والطبري (٣٤١)، وقال لما يريد، فإن أراد أن يعفوَ عن المسيءِ ما أوعد على إساءته فعل، غير أنه قد قيَّده في آيةٍ أخرى بما دون الشّرك فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ لِمَا دُونَ الشّرك فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكُ وعيد في القرآن، والله أعلم. اه

قال أبو محمد (١): ومعناه عندي \_ إن شاء الله، والله أعلم \_: إنَّها تأتي على كُلِّ وعيدٍ في القرآنِ لأهل التوحيد.

وكذلك قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هـُود: ١٠٨]؛ إلَّا مَن استثنى مِن أهلِ القبلةِ الذين يخرجون مِن النَّار، والله أعلم باستثنائه.

\* \$ \$ \_[حدثنا] عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بلج، سَمِع عمرو بن ميمون يُحدِّثُ عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على جهنَّمَ يوم تصطفق فيه أبوابها، ليس فيها أحدٌ، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا (٢).

(١) وهو المصنف.

ورواه الفسوي في «تاريخه» (٢/٣٠٢)، والبزار في «مسنده» (٢٤٧٨).

وذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (٢/ ٧٣٩) من طريق المصنف.

وفي إسناده: أبو بلج الفزاري الواسطي يحيى بن سليم. قال البخاري: فيه نظر. وقال الذهبي في «الميزان» (١٨٨/٧): ومن بلاياه.. ثم ذكر هذا الأثر من طريق الفسوى في «تاريخه». ثم قال: وهذا منكر. قال ثابت البناني: سألت الحسن عن هذا

فأنكره. اهـ

قلت: (وقول الحسن)؛ رواه الفسوي في «تاريخه» عَقِبَ أثر عبد الله بن عمرو رها هذا. وروي نحوه مرفوعًا من حديث أنس رها الله عدي في «الكامل» (٥/ ٢٢٠) في ترجمة العلاء بن زيد، وبه أعل الحديث، وقال عنه: منكر الحديث.

(٣) رواه إسحاق بن راهويه كما في «الدر المنثور» (٤٧٨/٤).

وذكره ابن تيمية في «الرد من قال بفناء الجنة والنار» (ص٦٧) عن إسحاق بهذا الإسناد. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية كَثَلَثُهُ في «الرد من قال بفناء الجنة والنار» (ص٦٧): قال هرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه، ثنا عبيدالله بن معاذ قال:.. فذكره.



۱۱/ب

قال عُبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني به: الـمُوحِّدِينَ.

سليمان بن حرب، وعُبيد الله بن محمد التيمي، وأبا عُبيد لله بن محمد التيمي، وأبا عُبيد دخل كلام بعضهم /في بعض، والمعنى واحدٌ ـ قالوا: إن للنّار جواني وبراني (٢)، فلا يدخل أهل التّوجيد مدخل أهل الكفر والنّفاق لا الكفر والنّفاق ؛ لأن مَن أُدخل مدخل أهل الكفر والنّفاق لا يخرج منه أبدًا، أما تستمع إلى قوله: ﴿لاَ يَصْلَاهَا إِلّا اللّهُ اللهُ المصلية اللهُ المصلية اللهُ الله المحر، قامًا الذي يُشوى على المسلوخة فيُدخِلونها وسط ذلك الجمر حتّى تغيب فيها، فذاك المصلي عندهم، فأمّا الذي يُشوى على ظهر الجمر، أو المقلي، أو في التّنورِ؛ فلا يسمونها مَصليًا.

قالوا: فمعنى الحديث: أنَّه لا يدخل أهل التَّوحيد مدخل أهل التَّوحيد مدخل أهل الكفرِ والنِّفاق، وهو جوف النَّارِ وأسفله، يقول الله: ﴿إِنَّ اللَّنَفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ [النِساء: ١٤٥]، وتلك النَّارُ أعدت للكافرين.

وأمَّا معنى حديث الشَّفاعة: «أنَّه يخرجُ مِن النَّارِ مَن كان في قلبِهِ مِثقالُ حبَّةِ خردلٍ مِن إيمانٍ»(٣)، إنَّما معناه: أن يخرُجَ مِن براني النَّار.

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الوسيط» (١/٩٤١): جواني الشيء: باطنه، وضده البراني، وفي حديث سلمان ﷺ: إن لكل امرئ جوانيًا وبرانيًا، فمن أصلح جوَّانيه أصلح الله برَّانيه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (٣٧٦).

قال أبو عبد الله: فنرى أن حديث عبد الله بن عَمرو - إن كان له أصلٌ -: أنه يأتي على جهنم أحايين ليس فيها أحدٌ؛ إنَّما هو موضع أهل التَّوحيد.

وقال الله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [مئود: ١٠٧] فإنَّما يقع الاستثناء عندنا على أهل التَّوحيدِ في الآيتين جميعًا؛ لما جاء عن النبي ﷺ أنَّ له شفاعة لأهل الذنوبِ؛ فهذا ما أوَّلنا، والله أعلم (١).

\* \* \* \* حدثنا أبو معن، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شُعبة، عن سُليمان التَّيمي، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، \_ أو بعض أصحابه \_ في قوله: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ﴾ [هـُود: ١٠٨] قال: هذه الآية

<sup>(</sup>۱) قال البغوي كَالله في التفسيره (٤٠٣/٢): عن ابن مسعود والله قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا. وعن أبي هريرة وأما مثله. ومعناه: عند أهل السُّنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدًا. اه.

قال الطبري كَلَّلُهُ في «التفسير» (١١٩/١٢): وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن قتادة، والضحاك: مِن أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النَّار خالدين فيها أبدًا، إلَّا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، كما قد بينا في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وإنّما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصّحةِ في ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النّارِ، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله هي فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله هي أن الله يدخل قومًا من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار، ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء أهل التوحيد قبل دخولها مع صحة الأخبار عن رسول الله هي بما ذكرنا، وأنا إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق، ولا النار مؤمن، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم، وما جاءت به الأخبار عن رسول الله هي اهداه



[أتت] على القرآن كُلُه<sup>(١)</sup>.

عَنْ رَجُلْ، عَنْ الضَّحَاكُ فَيْ قُولُهُ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ عَنْ رَجُلْ، عَنْ الضَّحَاكُ فَيْ قُولُهُ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ عَنْ رَجُلْ، عَنْ الضَّحَاكُ فَيْ قُولُهُ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هـُود: ١٠٧]، قال: إلَّا من استثنى مِنْ أهلِ القبلةِ الذين أُخرجوا مِن النَّارِ، ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ السَّمَوْتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هـُود: ١٠٨].

إِلَّا مَن استثنى مِن أهلِ القبلة الذين أُخرِجُوا مِن النَّار (٢).



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الثوري (١/٤/١)، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (٤٧٦/٤). وعند الطبري (١١٨/١٢) عن معمر، عن الضحاك قال: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثني لهم.

وذكر نحوه الطبري في تفسيره عن قتادة، وأبي سنان، وخالد بن معدان.





2 3 - قلت لإسحاق: حديث ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله؛ متى كُتِبتَ نبيًّا؟

قال: «وآدم بين الرُّوح والجسدِ». ما معناهُ؟

قال: قبلَ أن يَنفُخَ فيه / الرُّوحَ وقد خُلِقَ (١).

خدثنا عَمرو بن العباس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن لله مهدي، عن منصور بن سعد، عن بُدَيْل العُقيلي، عن عبد الله ابن شقيق، عن ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله؛ متى كُتِبتَ نبيًا؟

قال: «وآدمُ بين الرُّوحِ والجسدِ»(٢).

٧٤٧ -حدثنا علي بن عُثمان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (٢٠٠) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۵۹۲)، وعبد الله في «السنة» (۸٤٠).

قال الخلال كما في «منتخب العلل» (٩٥): وقرأت على زهير: حدثنا مهنًّا، قال: سألت أحمد عن حديث ميسرة الفجر: متى كنت نبيًّا؟

قال أحمد: يقولون أيضًا: متى كُتِبت؟ قاله حماد بن سلمة، عن خالد، عن ابن شقيق، عن ابن أبي الجدعاء. وابن أبي الجدعاء: هو ميسرة الفجر.

قلت: له حديث غير هذا؟

قال: نعم؛ آخر. اه.



خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي الجدعاء (١)، قال: قلتُ: يا رسول الله؛ متى جُعِلتَ نبيًّا ؟ قال ([و] آدمُ بينَ الرُّوح والجسَدِ» (٢).



<sup>=</sup> والحديث صححه في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٦/ ٢٣٩)، وفي «مجمع الزوائد»  $(\Lambda/\Upsilon\Upsilon)$ .

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٣٤٣٢) إرساله.

<sup>«</sup>تنبیه»

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ في «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٧٣): هذا هو اللفظ الصحيح، والعوام يروونه: (بين الماء والطين)، قال شيخنا [يعني: ابن تيمية]: وهذا باطل، وليس بين الماء والطين مرتبة. اه

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. والصواب: (ابن أبي الجدعاء)، كما هو عند من خرجه. وقد نبه على ذلك في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٧/ ٧٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/۱۱۸)، والطحاوي في «شرح مشكل الاثار»
 (۲) و الطبقات الكبرى» (۱٤۸/۱)،

قال في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٣٧): وقد اختلف في عبد الله بن شقيق في حديث: (متى كنت نبيًا؟) هل هو عن عبد الله بن أبي الجدعاء، أو ميسرة الفجر؟ وقيل: إنه هو، وزعم بعضهم أيضًا أن عبد الله بن أبي الجدعاء هو عبد الله بن أبي الحمساء. والصحيح أنه غيره. اه





2 النبي عَلَيْ قال: «رُؤيا المُؤمِنِ كَلامٌ يُكَلِّمُ بهِ العَبدُ رَبَّهُ في النبي عَلَيْ قال: «رُؤيا المُؤمِنِ كَلامٌ يُكَلِّمُ بهِ العَبدُ رَبَّهُ في المنام» (٢).

2 \$ \$ حدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شُعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عُبادة بن الصَّامِت، عن النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام قال: «رُؤيا المؤمِنِ جُزءٌ مِن سِتةٍ وأربَعِينَ جُزءًا مِن النَّبوة»(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم نقل حرب كَثَلَثْهُ كلام من أدركهم من أهل العلم في مسألة الرؤيا وبعض أحكامها. انظر فقرة: (٧١).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٨٥): وجملة القول في هذا الباب: أن الرؤيا الصَّادقة من الله، وأنها من النبوة، وأن التصديق بها حقٌّ، وفيها من بديع حكمة الله، ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولا أعلم بين أهل الدِّينِ والحقِّ مِن أهل الرَّأي والأثر خلافًا فيما وصفتُ لك، ولا ينكر الرَّؤيا إلَّا أهل الإلحاد، وشرذمة مِن المعتزلة. اه

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٩٦)، والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (١٥٣٢)، والضياء في «المختارة» (٣٣٧)، والحكيم الترمذي في «النوادر» (٤٩٤). وضعفه في «الفتح» (١٢/ ٣٥٤).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧٤): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه. (٣) رواه البخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٩٧١).



- • • حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الرُّؤيا الصَّالِحةُ مِن العبدِ الصَّالِحِ(١) جُزءٌ مِن سِتةٍ وأربعين جُزءًا مِن النَّبوَّة»(٢).
- 201 حدثنا يحيى، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمّهِ أبي رَزِين، قال النبي على: «الرُّؤيا برجلِ طائرٍ، ما لم تُعبَّر، فإذا عُبِّرت؛ وقعت .والرُّؤيا جزءٌ مِن خمسةٍ وعشرينَ جُزءًا مِن النُّبوّة».

وحِسبته قال: «لا تقُصَّهَا إلَّا على: وادِّ، أو ذِي رأيٍ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٨٥): وأما قوله على في الحديث: «الرؤيا الصالحة» فقط، الصالحة من الرجل الصالح»، وربما جاء في الحديث: «الرؤيا الصالحة» فقط، وربما جاء في الحديث أيضًا: «رؤيا المؤمن فقط»، وربما جاء: «يراها الرجل الصالح، أو ترى له» يعني: من صالح، وغير صالح، وهي ألفاظ المحدثين والله أعلم بها، والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر إلي في الأجزاء المختلفة من النبوة، والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث والأهاويل فهي الرؤيا الصَّادقة، وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر، ومن الفاسق؛ كرؤيا الملك التي فسَّرها يوسف صلى الله عليه، ورؤيا الفتيين في السِّجن، ورؤيا بختنصر التي فسَّرها دانيال في ذهاب ملكه، ورؤيا كسرى في ظهور النبي على ورؤيا عاتكة عمة رسول الله على أمر النبي على ومثل هذا كثير. اه

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۸۸)، ومسلم (۵۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦١٨٢)، وأبو داود (٥٠١٠)، وابن ماجه (٣٩١٤)، والترمذي (٢٢٧٨) وواه أحمد (٢٠٥٠)، وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٥٠).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٨٣): اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة، ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع والله أعلم؛ لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين جزءًا، أو خمسة وأربعين جزءًا، أو أربعة وأربعين جزءًا، أو سبعين جزءًا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث، وأداء الأمانة، والدين المتين، وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد والله أعلم، فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق، وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون، والنبوة كذلك، والله أعلم. اه.



20۲ ـ حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن عمّهِ يعلى بن عطاء، قال: سمعتُ وكيع بن عُدس يُحدِّثُ عن عمّهِ أبي رَزِين، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «رُؤيا المسلم جُزءٌ مِن أربعينَ جزءًا مِن النَّبوةِ، وهي على رجلِ طائرٍ ما لم تُحدِّث بها، فإذا حدَّثتَ بها؛ وقعت».

قال يعلى: وأحسبه قال: «لا تُحدِّث بها إلَّا حبيبًا، أو لبيبًا».

20٣ حدثنا الحُميدي، قال: ثنا سُفيان، قال: حدثنا عبدربه بن سعيد، قال: سمعتُ أبا سلمة بن عبد الرحمن يُحدِّث عن أبي قتادة، أن رسول الله عليه [الصَّلاة و] السَّلام قال: «الرَّوْيا مِن الله، والحُلُمُ مِن الشَّيطان، فإذا حَلَمَ أحدُكم حُلمًا يكرَهُهُ؛ فلينفُث عن يسارِهِ ثلاثًا، وليستعِذ بالله مِن شرِّ مَا رأى، فإنَّها لن تضُرَّه»(١).

عُوع حدثنا أبو بكر الحُميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا / المحارب يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الرُّؤيا مِن الله، والحُلُمُ مِن الشَّيطان، فإذا حَلَمَ أحدكم خُلمًا يكرهه؛ فلينفُث عن يسارِهِ ثلاثًا، وليستعِذ بالله مِن شرِّ ما رأى، فإنَّها لن تضُرَّهُ» (٢).

200 ـ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بشر، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الرُّؤيا ثلاث: فرؤيا حقَّ، ورؤيا يُحدِّثُ بها الرَّجلُ نفسَهُ، ورؤيا تحزِينٌ مِن الشَّيطانِ، فمَن رأى ما يكرَه؛ فليقُم فليُصَلِّ».

<sup>(</sup>١) رواه الحُميدي (٤٢٢)، والبخاري (٦٩٨٦)، ومسلم (٥٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الحميدي (٤٢٢).

وكان يقول: «يُعجبني القيدُ، وأكرَهُ الغُلَّ، والقيدُ: ثباتٌ في الدِّينِ»(١٠).

وكان يقول: «مَن رآني فإنّي أنا هو، فإنّه ليسَ للشّيطانِ أن يتمثّل بي».

وكان يقول: «لا تقُصَّنَّ، \_ أو لا تَقُصَّ \_ الرُّؤيا إلَّا على: عالم، أو ناصِحٍ»(٢).

٢٥٦ \_حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقيَّة بن الوليد، قال:

(١) وعند الترمذي: «وأحب القيد في النوم».

وجاء في "تحفة الأحوذي" (٦/٤٥٣): "يعجبني القيد، وأكره الغل"، قال المهلب: الغل يعبر بالمكروه؛ لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَلُ فِي اَعْنَقِهِم ﴾ [غافر: ٧١].. الآية. ثم نقل: قال العلماء: إنما أحبّ القيد؛ لأن محله الرّجل، وهو كفّ عن المعاصي والشر والباطل، وأبغض الغل؛ لأن محله العُنق، وهو صفة أهل النار، (القيد ثبات في الدين)، وإنما جعل القيد ثباتًا في الدين؛ لأن المقيد لا يستطيع المشي، فضرب مثلًا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. اه

(٢) رواه الترمذي (٢٢٨٠) وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه مسلم (٥٩٦٧) إلى قوله: «.. والقيد ثبات في الدين».

وقد اختُلف في قوله: «يعجبني القيد..» بين وقفه ورفعه، ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٣٣/١٠) رفعه إلى النبي ﷺ.

وعند البخاري (٦٩٩٥) عن أبي قتادة ولله قال: قال النبي الله: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثًا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي».

وفي «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٢٨٨): قيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحدٍ؟

فقال: أبالنبوة يلعب؟

وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا مِن يحسنها، فإن رأى خيرًا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرًا، أو ليصمت.

قيل: فهل يعبِّرها على الخير وهي عنده على المكروه، لقول من قال: إنها على ما أولت عليه؟

فقال: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة، فلا يتلاعب بالنبوة.



حدثني نصر بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي، عن رجلٍ مِن أصحابِ النبي على قال: قال رسول الله على: «مَن لم يُؤمِن بالرُّؤيا الصَّالِحَةِ؛ فإنَّه لن يُؤمنَ بالله ورسولِه»(١).



<sup>(</sup>١) رواه الديلمي كما في «كنز العمال» (٢٦٤٢٦). وإسناده ضعيف.



20۷ حدثنا أبو على الحسن بن الصَّباح البزَّار، قال: حدثنا حُسين ابن محمد، قال: حدثنا الفرات، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «سيكونُ في آخرِ الزَّمانِ قومٌ يَنتحِلون مُودَّةَ أهلِ بيتي؛ هم الرَّوافِضة، فمن أدركهم منكم فليقاتِلْهم، فإنَّهم مُشرِكون»(۲).

٤٥٨ ـ حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والمشهور: الرافضة، وقد تقدم كلام حرب كَظَلَتْهُ في عقيدته التعريف بالرافضة. انظر فقرة (٩٩).

وقد عقد اللالكائي تَظَلَّهُ في كتابه «الاعتقاد» بابًا في الرافضة، فقال: (سياق ما روي في مخازي الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله ﷺ، ويتدينون بذلك، وكفرهم، وما نقل من حماقاتهم وترهاتهم).

وانظر: تعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٨١)، و«الإبانة الصغرى» لابن بطة فقد ذكر في القسم الأول منه كثيرًا من آثار السَّلف في ذم الرافضة وتكفيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠١٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٥٨٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (١٣٨٨)، وإسناده ضعيف.

في إسناد المصنف: الفرات بن السَّائب، قال ابن عدي في «الكامل» (٢٢/٦): له أحاديث غير محفوظة، وعن ميمون مناكير. اهـ

وفي إسناد ابن أبي عاصم، وأبي يعلى، والعُقيلي: حجاج بن تميم.

قال العُقيلي في «الضعفاء» (٢٢٣/٢): حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، روى عنه أحاديث لا يتابع على شيء منها. وذكر منها هذا الحديث ثم قال: وله غير حديث لا يتابع عليه إلا من هو شيء مثله، أو دونه. اه.



قال: وقال عليٌّ: يكونُ قومُ يتولَّون حُبَّنا؛ يكذبون علينا، وآيةُ ذلك: أنَّهم يَسُبُّون أبا بكرٍ، وعُمر<sup>(٢)</sup>.

209 حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف، قال: حدثنا بكر (٣) بن خُنيس، قال: حدثنا سوَّار بن مُصعب، عن داود بن أبي عوف، عن فاطمة بنت عليِّ، عن فاطمة الكبرى، عن أسماء بنت عُميس، عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا عليُّ، ألا إنَّ ممن يزعُم أنَّه يُحبُّك قومٌ يضفزون (١٠) الإسلام، ثم يلفِظونَهُ، يقال لهم: الرَّافِضةُ، فإن أدركتَهُم فاقتُلْهم، فإنَّهم مُشْرِكون» /.

قال: قلت: يا رسول الله؛ فما العلامة فيهم؟

قال: «لا يحضرون جُمعةً، ولا جماعةً، ويطعنون على السَّلفِ» (٥).



<sup>(</sup>١) في «لسان العرب» (٥/٤١٣): النَّبَرُ بالتحريك اللقب، والجمع الأنباز، والنَّبْرُ بالتسكين المصدر.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (١٢٥٠) وإسناده ضعيف. وانظر بقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبو بكر)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) في «تاج العروس» (١٨٧/١٥): معناه: يلقَّنونه، ثم يتركونه فلا يقبلونه، الضفز: الدفع.اهـ

<sup>(</sup>ه) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠١٤). وفي إسناده سوار بن مصعب، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٩٤): منكر الحديث. وقال أحمد: سوار متروك الحديث. «الجرح والتعديل» (٢٧١/٤). وانظر: «الإبانة الصغرى» (٢٣٤) بتحقيقي.

- \* 7 ك حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبيدة بن أبي رائطة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام: «الله الله في أصحابي، لا تتخِذوهم غَرضًا(۱)، فمن أحبَّهم فبحُبِّي أحبَّهم، ومن أبغضَهُم، فببُغضي أبغضَهُم، ومَن آذاهُم فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله، ومَن آذى الله فيُوشِكُ أن يأخذَهُ (۲).
- 271 حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسَّان بن إبراهيم، عن محمد بن الفضل، عن عَمرو بن دِينار، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت النَّبي ﷺ يقول: «إنَّ النَّاسَ يكثُرون، وأصحابي يقِلُون، لا تسُّبوهم، لعنَ اللهُ مَن سبَّهُم»(٣).
- ١٦٧ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو مُعاوية، عن محمد ابن خالد الضّبي، عن عطاء، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن حفظني في أصحابي كُنتُ له شفيعًا وشهيدًا يومَ القيامةِ، ومَن سبَّهُم؛ فعليهِ لعنَةُ الله»(٤).

<sup>(</sup>١) (الغَرَضُ): الشَّىء يُنصب فيُرمى فيه، وهو الهدف. «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٠٥٤ و ٢٠٥٤ )، والترمذي (٣٨٦٢)، عن عبد الله بن مُغَفَّل ﷺ. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. اه وانظر: تعليقي على «الرد على المبتدعة» (٣٥٧)، و«الإبانة الصُّغرى» (٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى (٢١٨٤)، والآجري في «الشريعة» (١٩٩٣)، وفي إسناده: محمد بن الفضل، كذّبه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء. «الجرح والتعديل» (٥٦/٨). ورواه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٧٧) وقال: ولا أعلم من روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار غير أبي الرّبيع السمان، ومحمد بن الفضل بن عطية عن عمرو. اهوأبو الربيع السمان، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضًا: ليس بثقة.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠ و١٧٣٣)، وهو حديث مرسل، عطاء هو ابن أبي رباح.



٣٦٤ ـ حدثنا حمزة بن عُبيد الله، قال: حدثنا حُميد بن أبي حميد الدِّمشقي، عن خالد بن معدان، عن عُمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أحِبَّ آل محمدٍ؛ ولا تكُن رافِضيًّا.

وأرجئ الأمورَ إلى الله؛ ولا تكن مُرجئًا.

واعلم أن ما أصابَك فمِن الله؛ ولا تكن قدرِيًّا.

واسمَعْ وأطِعْ ـ ولو عبدًا حبشيًّا ـ؛ ولا تكن خارجيًّا »(١).

٤٦٤ ـ حدثنا أحمد بن سعيد، قال: سمعت غياث بن واقد، يقول: قال سُفيان: أرجِ ما لـم تعلم إلى الله؛ ولا تكن مُرجئًا. وأحبَّ صَالحِي عبد الـمطلب؛ ولا تكن سَبئيًّا. وأجبه ـ وإن كان عبدًا حبشيًّا ـ؛ ولا تكن خارجيًّا (٢).

270 حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو عبد الرحمن، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: قال ابن عبَّاسٍ: يا ميمون، لا تسُبَّ السَّلفَ وادْخُلِ الجنَّة بسلام (٣).

وذكر هذا الحديث في «ذيل اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٨٨٦). والصواب في هذا الحديث أنه مروي من أقوال بعض السَّلف كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۵/۲۷۸) من طريق المصنف. وخالد بن معدان لم يسمع من عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في «الحلية» (٣٣/٧) عن غياث بن واقد قال: سمعت سفيان يقول: أرج كل شيء مما لا تعلم إلى الله ولا تكن مرجئًا، واعلم أن ما أصابك من الله ولا تكن قدريًّا.اه. وفي «السنة» لعبد الله (١٢٨٤) عن الشَّعبي قال: أرجئ الأمور إلى الله تعالى ولا تكن مرجئًا، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ولا تكن حروريًّا، واعلم أن الخير والشرَّ من الله ولا تكن قدريًّا، وأحب صلاح بني هاشم ولا تكن شيعيًّا.

 <sup>(</sup>٣) «العلل» لابن أبي حاتم (٣٥٦/٢)، واللالكائي (٢٣٥٥).
 وقد خرجته في «الإبانة الصغرى» (٣١٦) نحوه عن سُفيان الثوري تَظَلَّفُهُ.



۱۱۵/ب

273 حدثنا سعيد، قال: حدثنا شهاب بن خِراش، عن عمِّهِ العوَّام ابن حوشب، قال: أدركتُ مَن أدركتُ مَن صدر هذه الأُمّة وهم يقولون: اذكروا محاسِن أصحاب رسول الله؛ تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا الذي شجرَ بينهم؛ فتُحرِّشوا النَّاسَ عليهم (1).

27۷ ـ حدثنا أبو خالد الحباني، قال: ثنا عثمان بن زفر، عن أبي خالد البصري، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن البصري، قال: مَن شتمَ أصحابَ النَّبي ﷺ سلَّطَ الله عليهِ في قبرِهِ حيَّتان؛ واحدة مِن قِبَلِ رأسِهِ، وأخرى مِن قِبَلِ رجليه؛ تقرُضانِهِ حتَّى تنتهيا إلى وسطه، ثم يُعاد ويُعادانِ إلى يوم القيامة.

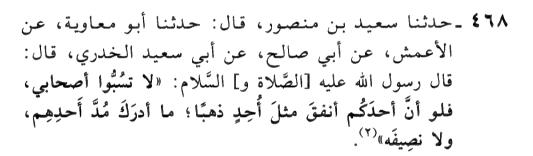

279 ـ حدثنا أبو معن الرَّقاشي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا صدقة بن المُثنى، قال: حدثني جدي: رياح بن الحارث، سمعَ سعيد بن زيد، يقول: والله لمشهد شَهِدَهُ أحدُهم مع رسول الله عَلَيْ اغبرَ فيه وجهه ، أفضل مِن عملِ أحدِكِم، ولو عُمِّرَ عُمُرَ نوح (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال (۸۲۹)، والآجري في «الشريعة» (۱۸۹۱). وقد خرجته في «الإبانة الصغرى» لابن بطة (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۷۳)، ومسلم (۲۵۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٢٩)، وأبو داود (٤٦٥٠) ولفظه: رياح بن الحارث قال: كنت قاعدًا =



- ٤٧٠ حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد ابن سُوقة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: قال عليُّ: تفترِقُ هذه الأُمَّة على بضعٍ وسبعين فِرقَةٍ، شرُّهم: قومٌ ينتجِلون حُبَّنا أهلَ البيتِ(١).
- ٤٧١ حدثنا سعيد، قال: ثنا أبو مُعاوية، عن مُجالد، عن الشَّعبي، عن زياد بن النَّضر \_ وكان على مجنبة علي \_ قال: قلت له: يا أبا النَّضر، ما ردَّك عن رأي هذه الشِّيعة، وكنت فيهم رأسًا؟!
  - قال: رأيتهم يتعلَّقون بأعجازِ ليس لها صُدور (٢).
- ٤٧٢ -حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الأصم، قال: قلت للحسن بن علي: إنَّ هذه الشِّيعة يزعُمون أنَّ عليًّا مبعوثٌ [قبل] يوم القيامة ؟

قال: كذبوا، والله ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنَّه مبعوثُ؛ ما زوجَّنا نساءه، ولا اقتسمنا ماله (٣).

<sup>=</sup> عند فلان في مسجد الكوفة، وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحّب به، وحيَّاه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس بن علقمة، فاستقبله فسَّبَّ وسَبَّ، فقال سعيد: مَن يَسُبّ هذا الرجل؟ قال: يَسُبّ عليًا، قال: ألا أرى أصحاب رسول الله على يسبون عندك ثم لا تُنكر ولا تُغيّر! أنا سمعت رسول الله على يقول \_ وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدًا إذا لقيته \_: «أبو بكر في الجنة..» الحديث، ثم قال: لمشهد رجل منهم.. فذكره.

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في «الشريعة» (۲۰۱۱) وغيره. وقد خرجته في «الإبانة الصغرى» (۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السنة» (۱۲۸۳).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «زوائد فضائل الصحابة» (١٢٢٦). وانظر تعليقي على «الإبانة الصغرى» (٢٢٤).



٤٧٣ ـ حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا إدريس، عن حصين، عن عمار<sup>(1)</sup> بن الحارث، قال: قيلِ لابن عباس: إن ناسًا يزعمون أن عليًّا سَيرجع بعد الموت؟

قال: لو علمنا ذلك؛ ما اقتسمنا ميراثه، ولا نكحنا نساءه (٢).

٤٧٤ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن زاذان، عن عليِّ قال: مثلي فيكم كمثل عيسى ابن مريم؛ أحبَّتَه طائفة فأفرطوا في حُبِّهِ؛ فهلكوا، وأبغضته طائفة، فأفرطوا في بُغضِه؛ فهلكوا، واقتصدت فيه طائفة؛ فنجت، فالنَّاجي منكم فيَّ المُقتصد (٣).

٤٧٥ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهري، قال: ما رأيتُ قومًا أشبه بالنَّصاري مِن السَّبائية.

وروى عبد الله في «السنة» (١٣١٨) كذلك نحوه عن علقمة كَغْلَلْتُهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. والصواب: (عمران) كما هو عند من خرَّجه. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۳/۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في "تفسيره" (١/ ٤٥٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٦٥)، ولفظهما: عن عمران بن الحارث قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: من أين جثت؟ قال: مِن العراق. قال: من أيهم؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم وهم يتحدَّثون أن عليًّا خارج عليهم. فقال: ما تقول لا أبا لك؟! لو شعرنا بذلك ما أنكحنا نساءه، ولا قسمنا ميراثه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قال البربهاري كَفَلَهُ في "شرح السنة" (١٤٩): وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر، لا شك فيه: مَن يؤمن بالرَّجعة، ويقول: علي بن أبي طالب حيًّ وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وتكلموا في الإمامة، وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم؛ فإنهم كفارٌ بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. اه

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله في «السنة» (١٣٢٣).



قال أحمد: هم الرَّافضة (١).

٤٧٦ حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا الحكم بن ظُهير، عن السُّدي/، عن أبي مالكٍ، عن ابن عباس: ﴿وَسَلَمُ عَلَى ﴿١١٦اً عِبَادِهِ اللَّهِ مَا النَّمَل: ٥٩]. قال: أصحابُ محمدِ (٢).

٤٧٧ حدثنا يحيى، قال: ثنا يعقوب، عن زيد أبي أسامة، عن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَدِقِينَ ( التّوبَة: ١١٩]. قال: مع محمد وأصحابه (٣).

٤٧٨ ـ حدثنا يحيى، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن عبد الصمد بن

(١) رواه الآجري في «الشريعة» (٢٠٢٨). وأحمد هنا: هو ابن يونس كَظَلَمُهِ.

ومن أوجه الشبه بين الرافضة والنصارى: قال علقمة كَثَلَثْهِ: لقد غلت هذه الشّيعة في عليِّ عَلَيْهِ، كما غلت النّصارى في عيسى ابن مريم. «السنة» لعبد الله (١٢٥٣).

وقال ابن تيمية كَلَّهُ في «منهاج السنة» (١/ ٤٨١): النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب؛ لأنهم يقولون: إن الله هو المسيح. ويقولون أيضًا: إن المسيح ابن الله.

والرَّافضة تجعل الأثمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والرَّافضة، وغالبتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء؛ لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية، كما اعتقدته النصارى في المسيح.

كما اعتقدته النصارى في المسيح. والنصارى يقولون: إن الدين مُسَلَّم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه.

والرَّافضة تزعم أن الدين مُسَلَّم إلى الأئمة؛ فالحلال ما حلَّلوه، والحرام ما حرَّموه، والدِّين ما شرعوه. اهـ

(۲) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۲/۲۰).
 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۸۷): رواه البزار، وفيه الحكم بن ظُهير؛ وهو متروك.

وفي تفسير الطبري (٢٠/٢)، و«الحلية» (٧/ ٧٧) نحوه عن سُفيان كَثَلَثُهُ.

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰۰۹۷)، وابن جرير في «تفسيره» (۱۱/۲۳).
 وروى ابن جرير نحوه عن غير واحد من السَّلف.



معقل، قال: سمعت عمِّي وهب بن مُنبِّه يقول في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِن مُنبِّه يقول في قوله: ﴿ إِنَّهُ إِن مُنبِّهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ (١) النبيِّ عَلَيْهِ (١) .

- ٤٧٩ ـ حدثنا العلاء بن عَمرو، قال: ثنا ابن عُليَّة، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿يَأَيُّهَا اللَّنِينَ اَمَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴿ النِّسَاء: ٥٩] قال: أصحابُ محمد (٢٠).
- ٨٠ ـ حدثنا أبو محمد عبد الله بن خُبَيق الأنطاكي، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أمَّا الشّيعة فهم أصناف؛ فمنهم:

(المَنصوريَّة): وهم الذين يقولون: مَن قتلَ أربعين نفسًا ممن خالف هواهم دخل الجنَّة، وهم الذين يخيفون النَّاسَ، ويستجلِّون أموالنا، وهم الذين يقولون: أخطأ جبريل بالرِّسالة.

وأفضل الشّيعة: (الزَّيدية): وهُم (الخشبيَّة): وهُم الذين يتبرَّؤن مِن عُثمان بن عفان، وطلحة، والزُّبير، وعائشة، ويرون القِتال مع كُلِّ مَن خرجَ مِن ولد عليٍّ برَّا كان أو فاجِرًا، حتَّى يغلبَ أو يُغلب.

ومنهم: (الرَّافضة): الذين يتبرَّؤن مِن جميع أصحاب النبي عليه [الصَّلاة] السَّلام، ويُكفِّرون الأُمَّة إلَّا أربعة: عليُّ، وعمَّار، والمِقداد، وسلمان.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حُميد، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۱۸/۸). قال ابن جرير في «تفسيره» (۳۰/۵): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي. اه

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤١٨)، وابن جرير في «تفسيره» (٧/ ١٨٢). وعند اللالكائي (٧٧) عن ليث عن مجاهد قال: ﴿وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ [النِّسَاء: ٥٩] أهل العلم، وأهل الفقه.



٤٨١ ـ حدثنا أبو بكر حماد بن مبارك، قال: ثنا محمد بن هَيصَم، قال: ثنا الوليد بن مُسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن مُعاذ بن جبل، قال: قال رسول الله على: "إذا ظهرتِ البدع، وسُبَّ أصحابي؛ فعلى العالم أن يُظهِرَ عِلْمَهُ، فإن لم يفعل؛ فعليه لعنةُ الله، والملائكةِ، والنَّاس أجمعين».

قال: قلتُ للوليد: ما إظهار عِلمه؟

قال: السُّنَّة(١).

٤٨٢ حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيَّة بن الوليد، عن هشام بن عُبيد الله، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: كلامُ الشِّيعةِ هلكة (٢).

٤٨٣ ـ حدثنا سعيد بن عون، قال: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، قال: حدثني حُميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن مُعاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا مُعاذ، أطعْ كُلَّ أميرٍ، ولا تسُبنَّ أحدًا مِن أصحابي» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (٧٨٧) من طريق المصنف. وزاد فيه: قال: وسُئل أبو بكر ابن عياش، وعباد بن العوَّام، فقال: السُّنة.

رواه ابن عساكر في «تاريخه» (٨٠/٥٤)، وإسناده ضعيف.

قال البخاري: لا أعرف عبد الله، ولا له سماعًا من ابن المنكدر. اهـ

قال في «مصباح الزجاجة» (١/ ٣٩): هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري كذاب، وعبد الله بن السرى ضعيف. اه

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٤٦)، واللالكائي (١١٦٥) من طريق ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٩). قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٥): وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ رفي اله وانظر: تعليقي على «الإبانة الصغرى» (٤١).



٤٨٤ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجُعفي، قال: حدثنا حُسين بن علي، عن هانئ بن أيوب، قال: سألتُ مُحارِب بن دِثارٍ عن غيبةِ الرَّافضة؟

فقال: إنَّهم إذًا لقوم صِدقٍ.

قال حُسين: أي لم ير بغيبتهم بأسًا(١) . /

٤٨٥ ـ حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: قلتُ لـ منصور: يا أبا عَتَّاب، يصوم أحدنا، ينتقص الذين يبغضون أبا بكر، وعُمر؟

قال: نعم (۲).

۱۱۱/ب

٤٨٦ ـ حدثنا محمد بن قُدامة، قال: ثنا ابن عُليَّة، عن ابن عون، قال: سمعت إبراهيم يقول: احذروا هؤلاء الكذَّابين (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال (٧٨٨) من طريق المصنف. وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال (٧٨٩) من طريق المصنف. واللّالكائي (٢٣٩٠). ومنصور: هو ابن المعتمر (١٢٣ه)، وزائدة: هو ابن قُدامة (١٦٠ه). وانظر: «الإبانة الصغرى» (٢١٢). «فائدة»، أورد الخلال في «السنة» (٧٩٠) بعد الأثرين السابقين من طريق حرب هذا الأثر: قال: أخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: قال علي الله عن يهلك في النان: مُحبِّ مُفرط، ومبغض مُفتر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (١/ ٥٩): وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.

قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: لا تكلمهم، ولا ترو عنهم؛ فإنهم يكذبون.

وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة.

وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلّا الرافضة فإنهم يكذبون.

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكًا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلّا الرافضة فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينًا. اه



# باب تفضيل أصحاب محمد صلَّى الله عليه (۱)

٤٨٧ - سألت أحمد بن حنبل عن أصحابِ النبيِّ عليه [الصَّلاة و] السَّلام.

فقال: خيرُ الأُمَّةِ بعد النبيِّ: أبو بكرٍ، وعُمر، ثم عثمان على حديث ابن عُمر<sup>(٢)</sup>. قال أحمد: وعليُّ في الخلفاء.

قلت: أليس تقول: عليٌّ خيرُ مِن بقي بعد الثلاثة في الخلافة ؟

قال: هو خليفة.

قلت: ولا يدخلُ في ذلك على طلحةً، والزُّبيرِ؟

قال: لا، أيش على طلحةَ والزُّبير؟! ألا ترى أن عليًّا كان يُقيم الحدود، ويقسِم الفيء، ويُجمِّع بالنَّاس.

فإن قلت: ليس خليفة؛ ففيه شناعة شديدة (٣).

<sup>(</sup>١) نقل حرب الكرماني كلله في عقيدته التي أدرك عليها العلماء في جميع الأمصار قولهم في أصحاب النبي على والتفضيل بينهم. انظر فقرة: (٧٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره (٤٩٦ ـ٩٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السنة» (٦٤٥) من طريق المصنف.
 وقد خرجت نحوه في «السنة» لعبد الله بن أحمد (١٣٢٤ ـ ١٣٢٧).



### ٨٨٤ ـ وسألتُ إسحاق عن أصحاب النبي ﷺ؟

فقال: خيرُ هذه الأُمَّة بعد نبيِّها: أبو بكرٍ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليٌّ.

وقال: هو أفضلُ الأُمَّةِ يومئذٍ، وهو خليفةٌ عدلٌ، يعني: بعد عثمان.

٨٩ - وسألت عليَّ بن عبد الله.

فقال: أبو بكر، وعمر، وعثمان.

• **٩ ٤ ـ** وسألت أبا ثور، قلت: كيف تقول في أصحابِ النبيِّ عليه [الصَّلاة و] السَّلام؟

قال: خيرُ هذه الأُمّةِ بعد النبيِّ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الخمسة؛ وهم: عليٌّ، وطلحةُ، والزُّبيرُ، وسعدٌ، وعبد الرحمن، ورحِمَ الله أبا عبد الرحمن. \_ يعني: مُعاوية \_.

١٩٤ ـ وسمعت هُدبة بن خالد يقول: خيرُ هذه الأُمِّةِ بعد نبيِّها: أبو
 بكر، وعُمر، وعثمان، وعليّ.

**٩٩٢ ـ**وسمعتُ أبا الرَّبيع الزَّهراني يقول: خيرُ هذه الأُمَّةِ بعد نبيِّها: أبو بكر، ثم عُمر، ثم عثمان، ثم نسكت.

**٩٣٤ ـ حدثنا عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن بشر بن المُفضَّل:** عثمان أفضل مِن عليٍّ.

قلتُ لعبيد الله بن مُعاذِ: ما كان مذهب أبيك في هذا؟ قال: كان مذهبُ أبي: أن عثمان أفضلُ مِن عليٌ؛ كان يقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

**٩٤٤ ـ**حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا مُعتمر بن سُليمان، قال: كان أبي يقول: خيرُ الأُمَّةِ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

#### ٣٣ ـ باب تفضيل أصحاب محمد صلَّى الله عليه



• 29 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثني أيوب، عن أبي قِلابة، وكان عثمانيًّا. وحدثنا خالد بن عبد الله بن شقيق وكان عثمانيًّا (١٠).

٩٦ عدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثني أبي، عن الزُّهري، قال: أخبرني سالم ابن عبد الله، أن عبد الله بن عُمر قال: كنَّا نقول ورَسول الله حيٌّ: أفضل أُمَّتِهِ: أبو بكرٍ، ثم عمر، ثم عثمان (٢).

٤٩٧ ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا/ إسماعيل بن عياش، ١١١/١١ قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن عبد الله ﴿ ابنِ عمر، قال: كُنَّا نتحدَّثُ على عهدِ رسول الله ﷺ أن خيرَ الأُمَّة بعد نبيِّنا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان (٣).

> ٩٨ عـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: ثنا سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كُنَّا نعدُّ ورسول الله ﷺ حيٌّ، وأصحابه متوافِرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نسكت (٤).

> ٩٩٤ ـ حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء، قال: حدثني عبد الله بن يزيد

<sup>(</sup>١) أي: ممن يفضل عثمان على على الله كما سيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله في «السنة» (١٣٣١) وبقية تخريجي له هناك، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) روه البخاري (٣٦٩٥و٣٦٥٧) من طريق يحيى بن سعيد به. ورواه عبد الله في «السنة» (١٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٦٢٦)، وعبد الله في «السنة» (١٣٢٨) وبقية تخريجه هناك. وفي «السنة» للخلال (٥٨٧) قال الإمام أحمد كَثَلَثُهُ بعد ذكره لهذا الأثر:

لا نتعدى الأثر، فالاتباع لرسول الله ﷺ، ومن بعده لأصحابه، فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض، ولا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا، ونقتدي بهم.



المقرئ، قال: حدثني عمر بن عُبيد القرني<sup>(۱)</sup>، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كُنَّا أصحاب رسول الله ﷺ مُتوافِرون، ونحن نقول: خيرُ هذه الأُمَّةِ بعد نبيِّها: أبو بكر الصِّديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عقّان، ثم نسكت (۱).

- ••• حدثنا عَمرو بن عثمان، قال: ثنا سَلْم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثني سويد، وابن عمرو بن حُريث، قال: سمعت عَمرو بن حُريث، يقول: ألا إنَّ خيرَ هذه الأُمَّة بعد نبيِّها: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان (٣).
- ١٠٥ -حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن قال: حدثني صالح بن موسى الطَّلحي، قال: حدثني عاصم بن أبي النَّجود، قال: قلت لزرِّ بن حُبيشٍ: مَن عنى عليٌّ بالثَّالثِ<sup>(٤)</sup>؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصواب: (البصري). انظر ترجمته في «الكامل في الضعفاء» (٦٣/٥).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الله في «السنة» (۱۳۳٤).

قال ابن عدي في «الكامل» (٦٣/٥): عمر بن عبيد البصري بياع الخُمُر، كان بمكة حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ، حدث عنه: عبد الله بن يزيد المقرئ... ثم أسند له حديثين، ومنها حديث أبي هريرة هذا، ثم قال ابن عدي: وهذا لا أعلم قاله عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة غير عمر بن عبيد، وإنما يروى عن سهيل، عن أبيه، عن ابن عمر، وما أظن أن لعمر بن عبيد غير هذين الحديثين اللذين ذكرتهما. اه

 <sup>(</sup>٣) قول علي رهي مروي عنه من طرق كثيرة، قد خرجتها في كتاب «السنة» (١٣٤٨)
 قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤٠٧/٤): وقد رُوي عن علي من نحو من ثمانين
 وجهًا وأكثر، أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأُمّة بعد نبيها: أبو بكر.. الأثر. اهـ

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ما رواه أحمد (٨٨٠) عن أبي جحيفة قال: سمعت عليًّا ﷺ يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر وعمر ﷺ، ولو شئت لحدثتكم بالثالث.



فقال زِرِّ: كان عليٍّ خيرًا مِن ذلك، وأقرأُ لكتابِ الله مِن ذلك، وأعلمُ مِن ذلك، أن يقوم على منبرِ رسولِ الله ويعني نفسه؛ ولكن عنى بالثَّالثِ عثمان.

- ٠٠٢ سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: مَن قدَّمَ عليًّا على عثمان فهو مُخطئ.
- معت النَّضر بن شُميل، يقول: من قال: سمعت النَّضر بن شُميل، يقول: من قال في بيعة عثمان؛ فقد أزْرى على عشرة آلافٍ مِن أصحابِ رسولِ الله عليه [الصَّلاة و] السَّلام اجتمعوا فقدَّموا عثمان.
- ٤ ٥ ـ حدثنا نُصير بن الفرج، قال: حدثنا أبو داود الحَفَرِي، قال: حدثنا مِسعر، عن عبد الملك بن مَيسرة، عن النَّزَّال بن سَبرة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول ـ حين استُخلِفَ عثمان ـ: أمَّرْنا خير من بقي ولم نألُ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٥٤٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٧٠/ ٨٨٤٢)، والخلال في «السنة» (٥٤٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٨/٩): رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. اه

قال الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عمر بن الخطاب) (٢/ ٩٣٥): وأما قول عبد الله: (ما ألونا عن أعلاها ذا فوق)، فإنه يعني بقوله: (ما ألونا) ما قصرنا، وما تركنا الجهد، وفيه لغتان: (ما ألونا)، بالتخفيف، (ما ألونا) بالتشديد.

وفي «السنة» للخلال (٥٥٤) عن عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل، أن عبد الله بن مسعود سار من المدينة إلى مكة ثمانيًا حين استُخلِف عثمان، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات كَلَّلُهُ، فلم نريومًا أكثر نشيجًا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد على فلم نألُ غير خيرنا ذا فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان، فبايعوه.

وَفِيهِ أَيضًا (٥٦٠) قال محمد بن عيسى: لئن قلت: إن عليًّا أفضل من عثمان، لقد قلت: إن القوم خانوا.

وفيه (٥٦١) قال شريك: من زعم أن أصحاب محمد ﷺ قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خوَّن أصحاب محمد ﷺ.

وفي الأصّل: (ولم نألوا). وما أثبته هو الصواب.



٥٠٥ ـ قلتُ لإسحاق: قول النبي ﷺ لعليِّ: «أنتَ عونٌ لي على عُقرِ حَوضِي؟»(١).

قال: هو في الدنيا يذودُ عنه، ويدعو إليهِ، ويُبيَّنُ لهم، ونحو ذلك مِن الكلام، إلَّا أنَّه في الدُّنيا<sup>(٢)</sup>.

٥٠٦ حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا الطّنافسي، قال: ثنا أبي، قال: أدركتُ النّاسَ وإنّما يختلفون في عليّ وعثمان، / فأمّا أبو بكر وعمر فليس فيهما اختِلاف (٣).

قال أحمد بن سعيد: وكان الفقهاء مُختلفين:

منهُم مَن يقول: أبو بكر، وعمر، ويقف؛ منهم: الشَّعبي، وإبراهيم، والكوفيون، وسعيد بن جُبير، وأبو البختري،



<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۱۲۷) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، قال: ثنا الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري فله قال: قال النبي في العطيت في علي خمسًا هن أحب إلي من الدنيا وما فيها، أما واحدة: فهو تكاي بين يدي الله في حتى يفرغ من الحساب، وأما الثانية: فلواء الحمد بيده آدم في ومن ولد تحته، وأما الثالثة: فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمتي، وأما الرابعة: فساتر عورتي ومسلمي إلى ربي في أما الخامسة: فلست أخشى عليه أن يرجع زانيًا بعد إحصان، ولا كافرًا بعد إيمان».

وفي إسناده: الحسين بن عبيد الله العجلي، قال الدارقطني في «العلل» (٣٤٦/٥): متروك الحديث.. كان يضع الحديث على الثقات. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السنة» (٤٦٤) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) الطنافسي هو: محمد بن عبيد بن أبي أمية.

وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٦٠٥٥)، واللالكائي (٢٦٠٩) قال يحيى بن سعيد الأنصاري: من أدركت من أصحاب النبي ﷺ والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، قال: إنما كان الاختلاف في على وعثمان.

وعند الخلال (٧٧٦) عن أحمد بن أبي عبدة، أن أبا عبد الله قيل له في رجل يقول: إنه يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر ـ رحمهما (لله ـ؟ فأنكر ذلك، وعظمه. وقال: أخشى أن يكون رافضيًّا.



وغيرهم، وعُبيد بن عُمير، وقومٌ مِن أهلِ البصرةِ وقفوا<sup>(۱)</sup>. وكان قومٌ يقولون: أبو بكرِ، وعُمر، وعُثمان، وعليّ<sup>(۲)</sup>.

وكان قوم يُقال لهم: الشِّيعة (٣)، \_ وليسوا بخارِجين، والا مُنسوبين إلى البدعةِ \_ يقولون: أبو بكر، وعُمر، وعلي (٤).

(۱) في «السنة» للخلال (۵۱۳) أخبرني محمد بن موسى، قال: قال أبو جعفر حمدان بن علي: أنه سمع أبا عبد الله قال: وكان يحيى بن سعيد يقول: عمر وقف، وأنا أقف. قال أبو عبد الله: وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا أحدًا، وما أصنع بهذا؟ قال أبو جعفر: فقلت يا أبا عبد الله، من قال: أبو بكر، وعمر، هو عندك من أهل السنة؟ قال: لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد، قال: إخراج النَّاس من السنة شديد.

وفيه أيضًا (٥١٠) أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: من قال: أبو بكر وعمر وسكت، ولم يقل عثمان يكون تامًّا في السُّنة؟ فأقبل يتعجب، وقال: يكون تامًّا في السُّنة؛ لأن السُّنة أن يُثَلِّث بعثمان على كما يقول الصَّحابة.

وفيه (٥٠٨) حدث إسحاق أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة لا يفضلون أحدًا على أحد.

وفيه (٥٨٣) قال محمد بن عبيد \_ غير مرَّة \_: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، وعمان، اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون.

وانظر: «السنة» للخلال (باب من فضل أبا بكر وعمر ووقف).

(٢) انظر: «السنة» للخلال (باب التبعة على من قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليًا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد عليها).

(٣) قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (١/ ١٣): ولهذا كانت الشيعة المتقدِّمون الذين صحبوا عليًا، أو كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟! فقال: نعم، إنّما الشيعي من قال مثل هذا، والله لقد رقى عليً هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر. أفكنًا نرد قوله؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابًا. اه

(٤) في «السنة» للخلال (٦٠٣) قال هارون بن سفيان: قلت لأحمد بن حنبل: =

وكان قومٌ يقال لهم: عُثمانية، يقولون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسكتون؛ منهم: سعيد بن أبي عَروبة، وحماد بن زيد، وهِشام بن أبي عبد الله، وغيرهم (١).

وكان قومٌ مِن أهل البصرة يقفون في عليٍّ وعُثمان؛ منهم:

= يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن قال: أبوبكر، وعمر، وعثمان؟ قال: فقال: هذا قول ابن عمر، وإليه نذهب.

قلت: من قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى؟ قال: صاحب سُنَّة.

قلت: فمن قال: أبو بكر وعمر؟ قال: قد قاله سفيان، وشعبة، ومالك.

قلت: فمن قال: أبو بكر، وعمر، وعلي؟ فقال: هذا الآن شديد، هذا الآن شديد. وعنده أيضًا (٥٦٣) قال أبو بكر المروذي: ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الكوفيين أنه كان يقول في التفضيل: أبو بكر، وعمر، وعلي. فعجب من هذا القول، قلت: إن أهل الكوفة يذهبون إلى هذا. فقال: ليس يقول هذا أحد إلّا مزكوم. واحتج بمن فضل عثمان على على فذكر ابن مسعود، وقال: قال ابن مسعود: أمّرنا خير من بقي ولم نأل، وذكر قول ابن عمر، وقول عائشة رحمها الله في قصة عثمان أنها فضلته على على.

وعند الخلال (٥٣١) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسئل عمن يقدم عليًا على عثمان هو عندك مبتدع؟ قال: هذا أهل أن يبدع، أصحاب رسول الله على عثمان بالتفضيل.

وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله من قال: على وعثمان؟ قال: هؤلاء أحسن حالًا من غيرهم، ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة، وقال: هؤلاء أحسن حالًا من الروافض.

وفيه أيضًا (٥٦٥و٥٦٥) قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أهل الكوفة يفضّلون عليًا على عثمان إلّا رجلين: طلحة بن مصرف، وعبد الله بن إدريس. وقال أحمد: لم تخرج الكوفة إلّا رجلين طلحة بن مُصرّف وعبد الله بن إدريس.

وفيه أيضًا (٥٦٤) قال أبو جعفر حمدان بن علي: سمعت أبا عبد الله يقول: وكان يزيد بن هارون يقول: لا تبالي من قدمت علي على عثمان، أو عثمان على علي على قال أبو عبد الله: وهذا الآن لا أدري كيف هو؟ وكان عامة أهل واسط يتشيعون. قال أبو عبد الله: وهذا الآن لا أدري كيف هو؟ وكان عامة أهل واسط يتشيعون. قال الخلال (٢٩٦/١) بعد أن ذكر كثيرًا من الروايات عن الإمام أحمد كَثَلَّهُ في التفضيل بين عثمان وعلي في قال: .. فاستقرَّ القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول، ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل: هو مُبتدعٌ لم ينكر عليه. وبالله التوفيق.اه الظر: «السنة» للخلال (اتباع السُّنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر).



يحيى بن سعيد، وسُليمان التَّيمي، ومُعتمر بن سُليمان، وخالد ابن الحارث<sup>(۱)</sup>.

(١) عند الخلال (٥٥٩) قال إسحاق: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على على؟

قلت: تنوعت الروايات عن الإمام أحمد كَلَّلَهُ في التربيع بعلي وَ في التفضيل، وقد جمع بينها الخلال كَلَلَهُ في «السنة» (٢٠٨) فقال: مذهب أحمد بن حنبل كَلَّلَهُ الذي هو مذهبه: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وهو المشهور عنه. وقد حكى المروذي كَلَّلُهُ وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد: لست أدفع قولكم في التربيع بعلى.

وحكى بعد هذا أيضًا جماعة رؤساء أجلة كبار في سِنّه، وقريب من سِنّه، أنه قال: ومن قال: على فهو صاحب سُنّة.

وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري أنه قال: وعلى. وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشَّام ما يتقلدونه عنه في ذلك؛ لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يحب أن يؤخذ عنه إلَّا التوسط من القول؛ لأن أهل الشَّام يغالون في عثمان كما يغالي أهل الكوفة في عليٍّ، وقد كان من سُفيان الثوري تَعَلَّلُهُ نحو هذا لما قدم اليمن، قال: في أيِّ شيءٍ هم مشتهرون به؟ قيل: في النبيذ، وفي عليٍّ. فلم يُحدّث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن.

فالعلماء لها بصيرة في الأشياء، وتختار ما تراه صوابًا للعامَّة، وكل هذا القول صحيح جيد، ويحيى بن معين كَلَّهُ وبشر بن الحارث ففي الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله يكرر عنه، مرَّة يقولون: وعثمان. وحكى عنه مرَّة يقولون: عثمان وعلي. وكل هذا صحيح على ما قالوا، والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله على أنه من قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان فقد أصاب. وهو الذي العمل عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها. ومن قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى في فصحيح جيد لا بأس به. اه

قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في «العقيدة الواسطية» (١١٧): ويُقرُّون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولله وغيره؛ من أن: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر، ويُثلِّثون بعثمان، ويُرِّبعون بعلي في كما دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة في على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السُّنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلى في بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟ =



٥٠٧ حدثنا أبو حفص، قال: ثنا عباس بن طالب، قال: ثنا حماد ابن زید، عن أیوب، قال: قدِمتُ المدینة والنّاسُ بها مُتوافِرون: القاسم بن محمد، وسُلیمان بن یسار، وغیرهم، فما اختُلِفَ علی أحدٍ منهم في تقدمة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

قال حماد بن زيد: وذاك رأي أيوب، وهو رأينا(١).

#### ٨٠٥ \_وسمعت عبد الله بن سوَّار العنبري، قال:

السُّنَّةُ عِندنا وما أدركنا عليه حمادًا، وحمادًا، والنَّاس الذين يُقتدى بهم:

تقديم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

والحبُّ لأصحابِ رسول الله ﷺ جميعًا.

والكفُّ عن ذكرِ مساوئهم، وعظيم الرَّجاء [لهم] بصُحْبةِ رسولِ الله ﷺ.

والإيمان قولٌ وعملٌ (٢).



<sup>=</sup> فقدَّمَ قومٌ عثمان، وسكتوا، أو ربَّعوا بعلي. وقدّم قوم عليًّا، وقومٌ توقفوا. لكن استقرَّ أمر أهل السنة على: تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة \_ مسألة عثمان وعلي \_ ليست من الأصول التي يُضلّلُ المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي: مسألة الخلافة. وذلك أنهم يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله. اه

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في «السنة» (۹۰).

<sup>(</sup>٢) ذكرها المزي في «تهذيب الكمال» (٧١/١٥) في ترجمة سوار. وما بين [] منه.





- ٩٠٥ حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا حصين بن عمر الأحمسي، قال: حدثنا مُخارق، عن طارق، عن عثمان، قال: سمعت النبي على يقول: «مَن أحب العربَ فبحبي أحبهم، ومَن أبغضَ العربَ فبتُغضي أبغضَهُم»(٢).
- ١٥ حدثنا أبو الرَّبيع الزَّهراني، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن سلمان، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا سلمان؛ لا تُبغِضُنِي فتُفارقَ دينك».

قلتُ: يا رسول الله؛ كيف أُبغضُكَ وبك اهتديتُ؟ قال: «تُبغضُ العربَ فتُبغِضُني»(٣).

110 -حدثنا أبو عبد الرحمن النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) ليس هذا الباب في الأصل، وإنما وضعته لزيادة بيان. وقد تقدم نقل حرب كَمَلَمُهُ في عقيدته إجماع أهل العلم على في فضل العرب ومعرفة حقهم. انظر فقرة: (٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٨٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٩٦)، وقال: وهذا يرويه حصين بن عمر، عن مخارق. ورواه عن حصين بن عمر، محمد ابن بشر العبدي. اه

في إسناده: حصين بن عمر أبو عمر الأحمسي كوفي. قال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: حصين بن عمر أبو عمر الأحمسي، عن مخارق وابن أبي خالد عنده مناكير.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٧٣١)، والترمذي (٣٩٢٧)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٦٩٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من حديث أبي بدر شجاع بن



ابن قيس، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «مَن أحبَّ العربَ فقد أحبَّني، ومَن أجبَّني فقد أحبَّ الله، ومَن أبغض العربَ فقد أبغضني، ومَن أبغضني فقد أبغض الله»(١).

العلاء بن عَمرو الحنفي، قال: حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:

الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل عليّ. وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (۱۷۷).

وقال الحاكم (٨٦/٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقَّبه الذهبي فقال: قابوس تُكلِّم فيه. اه وقال أبو حاتم: حديث منكر. «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٧٩).

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (١٤٨/١): \_ وأيضًا \_ في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن سلمان عليه قال:.. فذكره. فقد جعل النبي على بغض العرب سببًا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيًا لبغضه، ويشبه أن يكون النبي على خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة تنبيها لغيره من سائر الفرس لما أعلمه الله من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا.. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر، أو سبب للكفر..

وقد جاء ذلك مُصرَّحًا به في حديث آخر، رواه أبو طاهر السِّلفي في (فضل العرب) من حديث: أبي بكر بن أبي داود، حدثنا عيسى بن حماد زغبة، حدثنا علي بن الحسن الشامي، حدثنا خليد بن دعلج، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن جابر المن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «حبُّ أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر، وحُبّ العرب مِن الإيمان، وبغضهم من الكفر».

وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه: «حبُّ العرب إيمان، وبغضهم نفاق وكفر». وهذا الإسناد وحده فيه نظر؛ لكن لعله روي من وجه آخر، وإنّما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع من إيمان، فكان هذا موافقًا له. اه

(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٩١). وفي إسناده عبدالرحمن بن قيس الضبي بصري، يعرف: بأبي معاوية الزعفراني. قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، كان جارًا لحماد بن مسعدة، يحدث عن ابن عون، قد رأيته بالبصرة، وقدم علينا إلى بغداد، وكان واسطيا، وليس حديثه بشيء، حديثه حديث ضعيف، ثم خرج إلى نيسابور وهو متروك الحديث.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. اهـ



قال رسول الله عليه [الصَّلاة] السَّلام /: «أُحِبُّ العربَ لثلاثِ: (١١٨) النَّي عربي، والقرآنُ عربي، وكلامُ أهلِ الجنَّةِ عربي» (١).

السَّهمي، عن محمد بن ذكوان (٢)، عن عَمرو بن دينار، عن السَّهمي، عن محمد بن ذكوان قال: «إنَّ الله الحسار، عن ابن عـمر، أن رسول الله علله قال: «إنَّ الله الحسار مِن الأرضين السَّماواتِ، فاختار العُليا فسكنها، وأختار مِن الأرضين العُليا، فأسكنها مَن شاءَ مِن خلقِهِ، ثم اختار مِن بني آدم، فاختار العرب، ثم اختار قُريشًا، فمنَ أحبَّ العربَ فبحبي أحبَّهُم، ومَن أبغضَ العرب، فبغضي أبغضَهُم» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٤٥٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١١/١٨٥/١١)، وهالأوسط» (٥٥٨٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاَّ يحيى بن يزيد، تفرد به العلاء بن عمرو. اهـ

وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وقال أبو حاتم: هذا حديث كذب. «العلل» (٢٦٤١). ورواه الحاكم (٨٧/٤) وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: بل يحيى ضعَّفه أحمد، وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة، وأما أبو الفضل فمتهم وأظن الحديث موضوعًا.

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (١٥٨/١): قال الحافظ السَّلفي: هذا حديث حسن. فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، أو حسَّنَ متنه على الاصطلاح العام، وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في «الموضوعات»، وقال: قال الثعلبي: لا أصل له، وقال ابن حبان: يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به. والله أعلم. اه

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (حدثنا عبد الله بن بُكير السَّهمي، حدثنا يزيد بن عوانة، عن محمد بن ذكوان..).

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٦٥٤٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٦١٧)، والحاكم (٤/٤).

قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وقال العقيلي: والرواية في هذا من غير هذا الوجه لينة أيضًا. اه.

ورواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢٤٨/٢)، وفي «الأوسط» =



المقدام، عن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، عن ثابت أبي المقدام، عن حَبَّة العُرني، قال: سمعت عليًا قال: قال النبي عليًا: «يا علي؛ أوصيك بالعربِ خيرًا، يا علي؛ أوصيك بالعربِ خيرًا، يا علي؛ أوصيك بالعربَ خيرًا» (١).



= (٦١٨٢)، من طريق حماد بن واقد، عن محمد بن ذكوان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر الله به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلَّا محمد بن ذكوان، ولا عن محمد بن ذكوان إلَّا جماد بن واقد، ولا يروى عن ابن عمر إلَّا بهذا الإسناد. اه قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بحماد بن واقد، عن محمد بن ذكوان، ولحماد ابن واقد أحاديث وليست بالكثيرة، وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه.

وذكره الذهبي في «العلو» (٢٦) عن عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة، عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.. فذكره. ثم قال: تابعه حماد ابن واقد، وغيره عن محمد بن ذكوان أحد الضعفاء، وبعضهم يقول فيه: عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار، وهو حديث منكر. رواه جماعة في كتب «السُّنة»، وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد».

(۱) رواه البزَّار في «مسنده» (۷٤٩)، والطبراني في «الكبير» (۳٤۸۱/۸/٤)، والمحاملي في «الأمالي» (۲۰۱). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۱۰): رواه الطبراني، والبزار، وقال فيه: أسندت رسول الله على صدري، فقال: فذكر نحوه، ورجال البزَّار وثِقوا على ضعفهم. اه

وفي إسناده: قيس ين الربيع، اختلف فيه. سئل يحيى بن معين عنه، فقال: ليس بشيء. وفي رواية قال: ضعيف. وقال أبو طالب: قلت - يعني: لأحمد بن حنبل -: قيس لم ترك الناس حديثه؟ قال: كان يتشيع، وكان كثير الخطأ في الحديث. وكان شعبة يوثقه.

قال ابن عدي في «الكامل» (٢/٦): عامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار، وهو قد حدث عن شعبة، وعن ابن عيينة وغيرهما، ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقول فيه ما قاله شعبة وإنه لا بأس به. اه

وفي إسناده كذلك: حبة بن جوين العرني. قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: حبة بن جوين غير ثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي.





• 10 \_ حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا سُليمان \_ يعني: ابن بلال \_ عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: شهد بدرًا مع النبي عليه [الصَّلاة و] السَّلام عشرون رجلًا من الموالي (٢).

017 \_ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال: ثنا منصور بن

(١) الموالي: هم المنسوبون إلى القبائل مطلقًا، وهم ثلاثة أقسام:

١ ولاء عتق: وهو الغالب، بحيث ينسب إلى من أعتقه. ولهذا قيل للمُعتقين: الموالي.
 وهذا هو الأغلب في إطلاقها.

٢ \_ ولاء إسلام: وذلك بأن يسلم الأعجمي على يد عربي. ومن ذلك الإمام البخاري الجعفى مولاهم.

٣\_ ولاء الحلف: وذلك بأن يكون الشخص حليفًا لقبيلة فينسب وينضم إليها، فيعزّ بعزّهم، ويمتنع بمنعتهم، كالإمام مالك كَثْلَتْهُ مولى لتيم قريش بالحلف. انظر: «تهذيب اللغة» (١٥/ ٣٢٤)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (١٩/١)، و«المنهل

الراوي» (ص١٩٩ ـ ٢٠٠)، و«معرفة الحديث» لابن الصلاح (النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٢٠/١٥٤٩).

وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٣٠٦٨) حدثني هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة - يعني: ابن ربية -، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق قال: شَهِدَ بدرًا مِن الموالي بضعة عشر، ثم قال مطر: لقد ضربوا فيهم ضربة صالحة.

وفي «الآحاد والمثاني» (٣٢٨) عن الحسن قال: كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، بضعة وسبعون من المهاجرين، منهم اثنا عشر رجلًا من الموالي، وبقيتهم من الأنصار.



زيد أبو عبد الرحمن الموصلي، قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه عن الرَّحَّال بن سالم، عن عطا بن أبي رباح قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُبغِضُ الموالي إلَّا مُنافِقٌ، ولا يكون الأبدالُ إلَّا مِن الموالي»(١).

الحسن بن قزعة، قال: ثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، قال: لما أمرَ ابن الزُّبير ببناء البيتِ، قال: استعينوا بأهلِ فارس؛ فإنَّهم مِن ولدِ إبراهيم (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن منده في «فتح الباب في الكنى والألقاب» (٢٨٦٢)، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٧٢). وفي إسناده: الرحال بن سالم.

قال الذهبي في «الميزان»: الرجال بن سالم، عن عطاء، لا يدرى من هو، والخبر فمنكر. اه ثم ساقه بإسناده.

قلت؛ في «الميزان»: (الرجال) بالجيم، وهو تصحيف. والصواب فيه: (الرَّحَال) بالحاء المهملة، والفتح والتشديد، كما ضبط ذلك ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٤/ ١٤٥)، وقد وقع في اسمه تصحيف في كثير من الكتب.

ورواه الخلال في «السُّنة» (٣٥٤) عن علي بن حرب، قال: ثنا محمد بن الفضيل، عن أبيه، عن الرجال بن سالم، عن عطاء: بغض العربي المولى نفاق.

قلت: كذا عنده (الرجال)، والصواب: الرحال. كما تقدم.





١٨ حدثنا علي بن عثمان، قال: ثنا هُشيم، قال: أخبرنا العوَّام ابن حوشب، قال: أخبرني القاسم بن عوف، قال: قال كعب: أما إدريس فإنَّه كان رجُلًا صالحًا، وكان خيَّاطًا يتعبَّدُ لله، ويصوم، ويُصلِّي، ويتصدَّق بكسبِهِ ما فضُلَ عن قوتِه (١).

البُناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"إنَّ زكريًا كان نجًارًا» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (٧٠) من طريق المصنف.

وروى الدينوري في «المجالسة» (٣١١٨) عن أبي هريرة هذه، عن النبي يَ في قوله الله عن : ﴿وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَرَكِرِيا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيًّا ﴿ وَرَكِرِيا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيًّا ﴿ وَرَكُرِيا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ

وفي «الدر المنثور» (٥١٧/٥): وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَرَفَهَنَّهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ وَكَانَ لا يَعْرِزُ إِلَّا قَالَ: كَانَ إِدرِيسَ خَيَّاطًا، وَكَانَ لا يَعْرِزُ إِلَّا قَالَ: سُبحانَ الله.

وفي «الفتح» (٣٠٦/٤): ووقع في «المستدرك» عن ابن عباس بسندٍ واهٍ: كان داود زرَّادًا، وكان آدم حرَّاثًا، وكان نوح نجَّارًا، وكان إدريس خيَّاطًا، وكان موسى راعيًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (٧١) من طريق المصنف. والحديث رواه مسلم (٦٢٣٨).



- ٢٠ حدثنا أحمد، قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، قال: كان سُليمان يعمل الخُوصَ (١) بيديه، ويأكل خبز الشَّعير (٢).
- حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، قال: كان داود يخطبُ/النَّاس على المنبر، وإنّه ليعمل الخُوصَ بيده، فيعمل منه القُفَّة (٣)، أو الشيء، ثم يبعث به مع مَن يبيعه، ويأكل مِن ثمنِهِ ثم.



٥٢٢ - حدثنا بشار بن موسى، قال: ثنا عباد، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن الـمُسيّب، قال: لا خير فيمن لا يطلب المال فيقي (٥) به دينه، ويصون به عرضه، ويقضي به

<sup>(</sup>۱) الخُوصُ: ورق النخل الواحدة خُوصَةً. والخَوَّاصُ بائع الخوص. «مختار الصحاح» (ص١٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (۷۱) من طريق المصنف.ورواه أحمد في «الزهد» (ص۹۱).

 <sup>(</sup>٣) في «الصّحاح» (٩٠٤/): (القُفَّةُ): القَرعة اليابسة، وربَّما اتُّخذ من خُوصٍ ونحوه
 كهيئتها تجعلُ فيه المرأة قُطنَها.

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (٦٨) من طريق المصنف. ورواه أحمد في «الزهد» (ص٧٣)، وهنَّاد في «الزهد» (٥٦١).

وروى البخاري (٢٠٧٢) عن المقدام ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل مِن عملِ يده». قطُّ خيرًا من أن يأكل مِن عملِ يده». وروى أيضًا (٢٠٧٣) عن أبي هريرة ﷺ قال: «إنَّ داودَ عليه السَّلام كان لا يأكل إلَّا مِن عمل يدِه».

وفي كتاب الله تعالى عن داود أنه كان يعمل بيده الدروع، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلّا يَخِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطّائِرِ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَنِ اَعْمَلُ سَنِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّبَاءُ ١١٠١٠].

وقـــال: ﴿وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

<sup>(</sup>٥) في «الحث على التجارة»: (فيقضى).



ذمامَهُ، وإن مات تركه ميراثًا لمن بعده (١).

٠٢٣ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن بيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن هلال يقول: أوصى أبو الدَّرداء رجُلًا مِنَّا، فقال له: صلِّ ونَم، وصُم وأفطر، واعطِ وامنع، واجمع المال، ولا تأثم (٢).

**٥٢٤** - حدثنا أبو معن، قال: حدثنا ابن سنان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يعقوب بن محمد، قال: كنا نعالج البزّ<sup>(٣)</sup>، فكان يمُرُّ بنا إسحاق بن بشار<sup>(١)</sup>، فيقول لنا: الزموا تجارتكم، فإن أباكم إبراهيم كان بزَّازًا<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في «الحث على التجارة» (٥١) من طريق المصنف. وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٣/٢).

وفي «الحث على التجارة» للخلال (٥٢): أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه ترك دنانير، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلَّا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضى دينه، ويكف به وجهه.

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شيبة (٣٥٨٤٢) بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال: قال معاذ: صلّ ونم، وصم وأفطر، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلّا وأنت مسلم، وإياك ودعوات أو دعوة مظلوم.

 <sup>(</sup>٣) البزُّ: الثياب أو متاعُ البيت من الثيابِ ونحوها، وبائعه: البزّازُ، وحِرفتُهُ: البِزازَةُ.
 «القاموس المحيط» (ص ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (إسحاق بن يسار)، وهو الصواب. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٢٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٦٣).

كتاب السّنة

# باب في فضل التمسك بالسنة وتعليمها(١)

و حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة، عن عياض (٢)، عن أبي وائل، عن جرير بن عبد الله، عن النبي عَلَيْهُ قال: «مَن سنَّ سُنَةً حسنةً فعمِلَ بها مَن بعدَهُ، كان له مِثلُ أجرِ مَن عمِلَ بها، ولا يَنقُصُ ذلك مِن أجرِهِ شيئًا، ومَن سنَّ سُنةً سيئةً فعمِلَ بها مَن بعدَهُ، كان عليهِ مِثلُ وِزرِ مَن عملَ بها، ولا ينقُصُ ذلك مِن أوزارِهِم شيئًا».

٥٢٦ - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو يعقوب الحنفي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليه: «إنَّ هذا الدِّين بدأ غريبًا، وسيعودُ كما بدأ، فطوبي للغُرباءِ».

<sup>(</sup>۱) قال الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص٣١٧): ومن تمسك بسنة رسول الله على وعمل بها، واستقام عليها، ودعا بالسُّنَة إليها؛ كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة؛ إذ الرسول المصطفى على قال: «له أجر خمسين»، فقيل: خمسين منهم؟ قال: «بل منكم». إنما قال على ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أُمَّته.

ثم أسند أثر الزهري كَغَلَّلهُ الذي سيأتي قريبًا برقم (٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وعند من خرجه من هذا الطريق: (عاصم)، وهو ابن أبي النجود.وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٢٠٠)، والدارمي (٥٢٩)، والحميدي في «مسنده» (٨٠٥). ورواه مسلم (٢٣١٤) من طريق آخر من حديث جابر ﷺ.



قيل: يا رسول الله؛ ومَن الغُرباء؟

قال: «الذي يُحيون سُنَّتِي مِن بعدي، ويعلِّمونها النَّاس»(١).

٠٢٧ - حدثنا عباس بن الوليد، قال: ثنا عبد الجبار بن مظاهر الجشمي، قال: حدثني معمر بن راشد، قال: سمعت ابن شهاب الزُّهري يقول: تعليم سُنَّة أفضل مِن عِبادة مائتي سَنَة. قال عباس: سمعتُ مروان يسأله عن هذا الحديث؛ فحدَّثه (٢).

ابن مهدي، قال: سمعت مالك بن أنس، قال: قال عمر بن ابن مهدي، قال: سمعت مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز: سَنَّ رسول الله على وولاة الأمرِ بعده سُننًا، الأخذ بها: تصديق بكتابِ الله، واستكمال لطاعته، وقوَّة على دينِ الله، مَن عملِ بها مُهتدٍ، ومن استنصرَ بها منصور، ومن خالفها؛ اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولَّى (٣).



(۱) رواه الترمذي (۲٦٣٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، عن أبيه، عن جده، عن النبي رفي الفره: «..فطوبي للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٨٥٨) من طريق المصنف، ولفظه: تَعلُّم السُّنة أفضل.. الأثر.

ورواه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤١٧)، والصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (١٨٣)، ولفظهما موافق لرواية حرب كِثَلَثَةٍ.

(٣) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب «السُّنة» (٧٤٣) وبقية تخريجي له هناك. وعند ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٥٩٤) زيادة، وهي: عن مطرف بن عبد الله، قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذُكِرَ عنده أبو حنيفة والزائغون في الدِّين يقول: قال عمر بن عبدالعزيز كَلِّلَهُ: فذكر نحوه.





## ٥٢٩ - قيل لأحمد: رجل نزلت [به مسألة، فلم يجد مَن يسأله،

(۱) عقد المصنف كَثَلَثْهُ ها هنا بابين في ذمِّ أهلِ الرأي وإمامهم أبي حنيفة كما عقد قرينه عبد الله ابن الإمام أحمد ـ رحمهما (لله ـ في كتابه «السُّنة والرَّدِّ على الجهمية» بابًا كبيرًا في ذمِّ إمامهم، فقال: (ما حفظتُ عن أبي كَثَلَثْهُ وغيره من المشايخ ـ رحمهم (لله ـ في أبي حنيفة).

بل لا يكاد يخلو كتابٌ من كتب السَّلف الأوائل من ذكر الآثار في ذمِّ أهل الرأي، وذم أئمتهم، والتحذير منهم، ومن عقيدتهم، ومذهبهم.

واعلم \_ وفقك الله لاتباع السَّلف الصَّالح \_ أن الكلام في هذا الباب سيكون في للاثة أمور:

١ \_ مَن الذي تكلُّم في أبي حنيفة مِن العُلماء؟

٢ ـ المخالفات التي أُخِذت عليه، وكانت سببًا في طعن أهل العلم فيه.

٣ - سبب إيراد أهل العلم والسُّنة لهذه الأبواب في كتب الاعتقاد والسُّنّة.
 وتفصيل ذلك أن يقال:

أولًا: من الذي تكلم في أبي حنيفة من العلماء؟

- نقل حرب تَطَلَّتُهُ في كتابه هذا إجماع من أدركهم من أهل العلم في ذم أهل الرأي، وأثمتهم، فقال (٨٨): أصحاب الرَّأي والقياسِ في الدِّينِ مُبتدعة جهلةٌ ضلالٌ؛ إلّا أن يكون في ذلك أثرٌ عمن سلف مِن الأئمةِ الثُّقاتِ، فالأخذُ بالأثرِ أولى.

وقال ـ أيضًا ـ: وهم أثمَّةُ الضَّلالِ، ورؤوسُ البدع، وقادةُ المخالفين. اهـ.

ونقل إجماع أهل العلم والسُّنة في ذم أبي حنيفة كذلك ابن أبي داود السجستاني ﷺ.
 قال ابن عدي في «الصُّعفاء» (٧/ ١٠) سمعتُ ابن أبي داود السّجستاني يقول: الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العُلماء؛ لأن إمام البصرة: أيوب السّختياني؛ وقد تكلَّم فيه.
 وإمام الكوفة: الثوري؛ وقد تكلَّم فيه.

وإمام مصر: الليث بن سعد، وقد تكلُّم فيه.

وإمام الشَّام: الأوزاعي؛ وقد تكلم فيه.



### أيسأل أهل الرَّأي؟

وإمام خراسان: عبد الله بن المبارك؛ وقد تكلُّم فيه.

فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق. اهـ

وروى الخطيب في «تاريخه» (٥٢٧/١٥) بإسناد صحيح عن ابن أبي داود، قال لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق عليها: مالك وأصحابه، والشّافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسُفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟

فقالوا له: يا أبا بكر؛ لا تكون مسألة أصحّ من هذه!!

فقال: هؤلاء كُلُّهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. اهـ

وفي «المعرفة والتأريخ» (٢/ ٧٩٤) قال شُليمان بن حرب: كلمتُ يحيى بن أكثم، فقال: إني لست بصاحب رأي.

قال: وذَّكر أبا حنيفة. فقلت له: دع التنازع؛ ولكن قد كان في زَمانِه أئمة بالكوفة، وغير الكوفة، فأخبرني بِرَجُلِ واحدٍ حَمِدَ أمرَهُ ورَأَيه؟!

قال سُليمان: فسكت ساعة..

وذكر الخطيب في «تاريخه» أسماء الأئمة الذين تكلموا في أبي حنيفة وعددهم خمسة وثلاثون؛ منهم: أيوب، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، والأوزاعي، وأبو إسحاق الفزاري، وابن المبارك، والثوري، ووكيع، وابن عيبنة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو بكر ابن عياش.. وغيرهم ممن يطول ذكرهم هاهنا، حتى قال المعلمي كَثَلَتْهُ في «التنكيل» (١/ ٣٩١): وكلام أئمة السنة في ذلك العصر في قول أبي حنيفة متواتر حق التواتر. اه

والمتأمل في أسماء الذين تكلموا في أبي حنيفة يرى أنه قد اجتمع فيهم أمران: الأول: أنهم ممن عاصره، وجالسه، وخالطه، وسمع منه، فهم أعلم النَّاس به. قال حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد، ويذكرُ الرجل، ويُحدِّثُ عنه، ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده؛ وجدناه على غير ما يقول.

قال: وكان يقول: أهل بلدِ الرجل أعرف بالرجل. «الكفاية في أصول الرواية» (٢٧٤). والثاني: أنّهم أئمة الدِّين والورع والسُّنة في وقتهم، وهم شهود الله تعالى على خلقه، والطعن فيهم طعن في نقلة الدِّين والسُّنّة.

وقد ترجمتُ لأكثرهم، وبيَّنتُ مكانتهم ومنزلتهم في العلم والسُّنة في تعليقي على كتاب «السُّنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ، وبيَّنت أن أمثال هؤلاء لا يجتمعون في الطعن على أحد والكلام عليه من باب البغي والحسد. حاشاهم من ذلك.

قال الترمذي في كتابه «العلل» (٢/٤٤٣): وقد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرِّجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلَّموا في الرِّجال، منهم: الحسن البصري، وطاووس، قُد تكلَّما في معبد الجهني، وتكلَّم =

YVA

سعيدُ بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلَّم إبراهيم النَّخعي وعامر الشَّعبي في الحارث الأعور... وهكذا رُوي عن أيوب السختياني، وعبد الله بن عون.. وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلَّموا في الرِّجال وضعَفوا، وإنَّما حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم - النَّصيحة للمسلمين، لا نظنُّ أنهم أرادوا الطَّعن على النَّاس، أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يُبينوا ضعف هؤلاء لكي يُعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضُعِفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهمًا في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلةٍ وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يُبينوا أحوالهم شفقة على الدِّين وتثبيتًا؛ لأن الشهادة في الدِّين أحقُ أن يُتثبَّت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال .اه.

وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عَمرو بن عُبيد فوقع فيه، ونال منه. فقلت له: أبا الخَطَّاب؛ ألَا أرى العُلماء يقعُ بعضهم في بعض؟!

فقال: يا أحول؛ أولا تدري أن الرَّجلَ إذا ابتدع بدعةً، فينبغي لها أن تُذكرَ حتَّى تُحذر؟ [اللالكائي (٢٥٦)، و«تاريخ بغداد» (٧٨/١٤)، و«الكامل في الضَّعفاء» لابن عدى (٩٧/٥)].

وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٢٢٩١) قال أبو جعفر الحذَّاء: قلتُ لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر - أعني: إبراهيم بن أبي يحيى - قال: عرِّفوا النَّاس بدعته، وسلوا ربكم العافية.

. وفي «الآداب الشرعية» (٢/ ١٤٢) قال بعض الصُّوفية لعبد الله بن المبارك - وقد تكلّم في المعلّى بن هلال -: يا أبا عبد الرحمن، تغتاب؟! فقال له: اسكت، إذا لم نُبيّن؛ كيف نعرف الحقّ من الباطل؟

وفي «طبقات الحنابلة» (١٨٣/٢) قال عبد الله بن أحمد: جاء أبو تُراب النخشبي إلى أبي كَثَلَثْهِ، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فُلان ثقة. فقال أبو تراب: لا تغتاب العُلماء! فالتفت أبي إليه، وقال له: ويحك! هذا نصيحة، ليس هذا غيبة.

وفي «ذم الكلام» (٦٩٧) عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، قال: سألت شعبة، وسفيان، وابن عيينة، ومالكًا عن الرجل يكون فيه تُهمة، أو ضعف أسكت أو أُبيِّن؟ قالوا جميعًا: بيِّن أمره.

وفي «الضعفاء» للعُقيلي (١/ ٢٣٢) قال أبو صالح الفرَّاء: حكيتُ ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبهُ أستاذه. يعني: الحسن بن حيّ. قال: قلت ليوسف: أما تخافُ أن تكون هذه غيةً؟

فقال: لم يا أحمق؟! أنا خيرٌ لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى النَّاس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعَهُم أوزارُهُم، ومن أطراهُم كان أضرَّ عليهم.

قلت: قد يقول قائل: قد روي عن بعض أهل العلم مدحهم لأبي حنيفة، وثناؤهم عليه، فلم لا نأخذ به، وندع غيره؟

فيقال الأمرين:

١ ـ أن كثيرًا ممن نُقِلَ عنه المدح والثناء، قد رُوي عنهم كذلك الذم والطعن، فحينئذٍ =



تنظر في صحة القولين لنتبين صحيحهما من سقيمهما. ولهذا قال الخطيب في «تاريخه» (٥٠٤/١٥) بعد ذكرِهِ لمناقب أبي حنيفة: قد سُقنا عن أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم من الأئمة أخبارًا كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة، والمدح له، والثناء عليه.

قال الخطيب: والمحفّوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدِّمين، وهؤلاء المذكورون منهم في أبي حنيفة خِلاف ذلك. وكلامهم فيه كثيرٌ لأمور شنيعة خُفظت عليه، متعلقٌ بعضُها بأصول الديانات، وبعضُها بالفروع، نحن ذاكروها بمشيئة الله. اهـ.

٢ - أن من قواعد أهل العلم المتفق عليها: أن الرجل إذا اجتمع فيه جرح وتعديل، قُدِّم الجرح المفسَّر على التعديل؛ لأن عند الجارح زيادة علم بحال الرجل.

قال الخطيب في «الكفاية» (١/ ٣٣٣): (باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى): اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد، والاثنان، وعدَّله مثل عدد من جَرَّحه؛ فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك: أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدَّق المعدل، ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل... ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي، ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلًا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له، ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. اه

وإذا نظرنا هاهنا؛ وجدنا أكثر من تكلّم في أبي حنيفة هم أئمة الدّين، وعلماء السُّنة، وأكثرهم قد عاصروه، وجلسوا إليه، وقد بيّنوا سبب طعنهم فيه كما سيأتي، فقولهم أرجح وأصوب من غيرهم، ومن حفظ حُجّة على من لم يحفظ.

ثانيًا: المخالفات التي أخذت على أبي حنيفة وكانت سببًا في كلام أهل العلم والسُّنة فيه:

١ ـ القول بخلق القرآن، وقد استنب منه بمشهد من العلماء.

روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥٢/١٥) من طريق مسدد بن قطن، سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن عبد الحميد الحماني يقول: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق. [صححه المعلمي في «التنكيل» (٥٠٧/١). وقد استتابه أهل العلم والسُّنة في وقته من هذا القول. وقد تقدم شيء منه تحت أثر (٢٣٤).

قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٨٣/١٣): وأما القول بخلق القرآن؛ فقد قِيلَ: إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه أنّه كانَ يقوله، واستتيب منه. اه وفي «الأسماء والصفات» (٥٥١) للبيهقي بإسناده: قال أبو يوسف القاضي: كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: =

القرآن مخلوق؛ فهو كافر. قال الحاكم: رواة هذا كلهم ثقات.

وفي «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر، فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. [«العلو» للذهبي (٣٧٠)]. فهذه الآثار واضحة الدلالة على أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، وبعد سنة من مناظرته وإقناعه في هذه المسألة رجع عنها في بعض الروايات، ولهذا عدَّ اللالكائي كَاللهُ في «اعتقاد أهل السُّنة» (٢/٤٣٣) أبا حنيفة من فقهاء أهل الكوفة الذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق. وذكر بعض أقواله، كما في رقم: (٤٧٠ ـ ٤٧٢).

#### ٢ \_ القول بالإرجاء في الإيمان، والدعوة إليه.

فالإيمان عند المرجئة قول باللسان وتصديق بالقلب. ويُخرجون العمل من مُسمى الإيمان.

قال أبو مسهر: كان أبو حنيفة رأس المرجئة. «تاريخ بغداد» (١٥/١٥).

قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة مُرجئًا، وكان من الدُّعاةِ، ولم يكن في الحديثِ بَشيءٍ.

قال أبو عبد الرحمن المقرئ: كانَ والله أبو حَنيفة مُرجئًا، ودَعَاني إلى الإرجَاءِ، فأبيتُ عليه.

قال الكوسج: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيًا: يُجفى؟ قال: إي والله، يُجفى ويُقصى. «المسائل التي حلف عليه أحمد» (٤١).

#### ٣ ـ القول بالخروج على الأئمة والولاة، والدَّعوة إليه.

ـ قال صاحبه أبو يوسف: كان أبو حنيفة يَرى السَّيف.

- قال ابن المبارك: سمعتُ الأوزاعيُّ يقول: احتملنا عن أبي حَنيفة كذا؛ وعقدَ بأصبعه بأصبعه، واحتملنا عنه كذا؛ وعقدَ بأصبعه الثَّانية، واحتملنا عنه كذا؛ وعقدَ بأصبعه الثَّالثة العُيوب حتَّى جاءَ السَّيفُ على أُمَّةِ محمد ﷺ، فلما جاء السَّيفُ على أُمَّةِ محمد ﷺ لم نَقدِر أن نحتَمِلَهُ.

عال ابنُ المبارك: ذكرتُ أبا حنيفة عند الأوزاعي، وذكرتُ عِلمه، وفقهه، فكرهَ ذلك الأوزاعيُّ، وظهرَ لي مِنهُ الغضب. وقال: تدري ما تكلَّمت به؟! تطري رجلًا يرى السَّيف على أهل الإسلام.

قلت: وقوله بالخروج على الأثمة ثابت عنه كما قرره عنه أصحابه، ودافعوا عنه في ذلك، ففي كتاب «أحكام القرآن» للجصّاص (٨٦/١) وهو من الأحناف، قال - وهو يدافع عن أبي حنيفة وينصر مذهبه في الخروج -: وكان مذهبه مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف \_ يعني: قتال الظلمة \_ فلم نحتمله. قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف.. وهذا إنما أنكره عليه أغمار =



= أصحاب الحديث الذين بهم فُقِدَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام.. الغ

٤ \_ اتباع الرَّأي، وترك السُّنن.

- قال ابن هَانئ كَثَلَثْهُ في «مسائله» (١٩٠٩): سألت أبا عبد الله عن كتاب مالك، والشافعي، أحب إليك؟ أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟

فقال: الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتى بالرّأي. فكم بين هذين؟!

\_ قال الأوزاعيُّ تَحَلَّلُهُ: إنّا لا ننقَمُ على أبي حنيفةَ أنّه كان يرى، كُلنا نرى، ولكِنّنا ننقم عليه أنّهُ يجيءُ الحديث عن النّبي ﷺ فيخالفه إلى غيره.

\_ وقال أبو إسحاق كَثَلَثه: كان أبو حُنيفة يجيئه الشيء عن النبي ﷺ فيخالفه إلى غيره.

وقال وكيع كَظَلِّللهِ: وجدنا أبا حنيفة خالف مئتي حديث.

ـ وقال حماد بن سلمة كَثَلَثُهُ: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسُّنن فردّها برأيه.

. وقال مالك بن أنس كَلَلله وهو يتكلم عن أبي حَنيفة: ينقض السُّنن بالرَّأي. كل هذه الآثار رواها عبد الله بن أحمد في «السُّنة».

قال عياض في "ترتيب المدارك" (١/ ٩٥): (فصل): وأما أبو حنيفة فإنّه قال بتقديم القياس والاعتبار على السّنن والآثار، فترك نصوص الأصول، وتَمسّكَ بالمعقول، وآثر الرأي والقياس والاستحسان، ثم قدَّم الاستحسان على القياس، فأبعد ما شاء. وحدَّ بعضهم الاستحسان أنه الميل إلى القول بغير حجة. وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شَرَّع في الدين.. ثم ما تمسك به من السّنن فغير مجمع عليه، وأحاديث ضعيفة ومتروكة، وبسبب هذا تحزبت طائفة أهل الحديث على أهل الرَّأي، وأساؤوا فيهم القول والرأى.

قال أحمد بن حنبل: ما زلنا نلعن أهل الرّأي ويلعنوننا.. اهـ.

٥ \_ اتباع الحيل في الفتوى.

ففي «إبطال الحيل» لابن بطة (٦٢) قال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم أنّه: حرام، واحتالوا فيه، حتّى أحلُّوه.

- وقال عبد الله بن المبارك كَثَلَثْهِ: من نظر في كتاب «الحيل» لأبي حنيفة أحلَّ مَا حَرَّم الله، وحَرَّمَ مَا أحلَّ الله. «تاريخ بغداد» (١٥٥/٥٥٥).

قال الكرجي القصاب كَثَلَتْهُ في «نكت القرآن» (٦٢٣/١): الحيل المنهي عتها المعدودة من أبي حنيفة ذمًا، هي فيما أحلَّ حرامًا، أو حرم حلالًا. اه.

٦ \_ أخذت عليه أقوال وفتاوى شنيعة. ومن ذلك:

أ) قوله في حديث النبي ﷺ في ذم الخروج على الأئمة: هذا حديث خرافة.



= انظر أثر (٥٣٧)، و«السُّنة» لعبد الله (٣٠٤و٣٥١).

ب) وقوله في حديث للنبي ﷺ: هذا سجع. «السُّنة» لعبد الله (٣٨٤).

ج) قوله: لو أدركني النبي ﷺ، أو أدركتُهُ ؛ لأخذ بكثيرٍ مِني، ومِن قولي؛ وهل الدِّين إِلَّا الرَّأي. «السُّنة» لعبد الله (٣٨٠).

- د) عدم تكفير من شك في الكعبة وأنها في مكة، ومن شك في قبر النبي ﷺ وأنه في المدينة. كما في أثر (٥٣٨).
  - ه) إباحة المسكر. «السُّنة» لعبد الله (٣٠٣و٣٧٤).

وغيرها مما ذكره عبد الله في «السُّنة» (٣٣ و٣٧٤).

#### ٧ ـ ضعفه في الحديث، وكثرة خطئه فيه.

في «الضعفاء» (٤/ ٢٨٥) قال الإمام أحمد: حديث أبي حنيفة ضعيف، ورأيه ضعيف. قال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٣٣): مات أبو حنيفة سنة: (خمسين ومائة) ببغداد.. وكان رجلًا جدلًا ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث بمائة وثلاثين حديثًا مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيره، أخطأ منها في مائة وعشرين حديثًا؛ إما أن يكون قلب إسناده، أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. ومن جهة أُخرى لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كان داعيًا إلى الإرجاء والدَّاعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أثمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا. على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدِّين في جميع الأمصار، وسائر الأقطار جَرحوه، وأطلقوا عليه القدح، إلا الواحد بعد الواحد، قد ذكرنا ما روى فيه من ذلك في كتاب «التنبيه على التمويه».. اه وممن ضَعَفه في الحديث: مالك، والشافعي، ومسلم، والنسائي، وابن عدي، والعقيلي وغيرهم كثير.

الأمر الثالث: سبب إيراد أهل السنة لهذه الأبواب في كتاب «السُّنة والاعتقاد»: المتتبع لأئمَّة أهل السُّنة في كتب العقائد يجدهم يذكرون طائفتين من أهل البدع التي كان لها تأثير على المسلمين، وموقفهم من اتباعهم لنصوص الوحيين.

- ١ فالجهمية كان بلاؤهم في تحريف النُّصوص العلمية وإنكارها، أو تحريفها وتأويلها،
   ففتحوا الباب لجميع الطوائف للتكذيب والإنكار والتحريف في أبواب الاعتقادات.
- ٢ ـ وأهل الرَّأي كان بلاؤهم في ردِّ النصوص العملية، وإدخال الرَّأي والقياس في الدِّين، وتقديمه على السُّنن. ففتحوا الباب لجميع الطوائف لردِّ السُّنة، والقول بالآراء والأهواء.
- قال حرب تَطَلَفُهُ وهو ينقل إجماع من أدركهم من أهل العلم والسُّنة في أصحاب الرأي: و(أصحابُ الرَّأي): وهم مبتدعةٌ ضُلَّالٌ، أعداءٌ للسُّنَّةِ والأثرِ... إلخ.



وفي «تاريخ بغداد» (١٣/ ٤٤١) قال إبراهيم الحربي: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها. وعرضت يومًا شيئًا من مسائله على أحمد بن حنبل، فجعل يتعجّب منها، ثم قال: كأنه هو يبتدئ الإسلام.

وفي «تاريخ بغداد» (٥٤٧/١٥) بإسناد صحيح، عن سليمان بن حسان قال: سمعت الأوزاعي ما لا أحصيه يقول: عَمِدَ أبو حنيفة إلى عُرى الإسلام فنقضها عُروة عُروة. وروى عبد الله في «السنة» (٣٥٨) عن أبيه: قال عبد الله بن إدريس، قلتُ لمالك بن أنسٍ: كان عندنا علقمةُ والأسودُ، فقال: قد كان عِندكُم مَن قلبَ الأمرَ هكذا.

وقلبَ أبي بطنَ كفِّهِ على ظاهرها \_ يعني: أبا حنيفة \_.

وفي «طبقات المحدثين بأصبهان» (١١٣/٢) قال عاصم صاحب سفيان: سمعت سفيان الثوري يقول: لقد غيَّر الدِّين، وبدَّل السُّنة، أو قال: ترك الدِّين، وغيَّر السُّنة، وأراه حلف عليه. يعنى: أبا حنيفة.

ثم لم يقتصر الأمر عليه؛ بل أصبح له أعوان وأصحاب ينشرون مذهبه، ويتعصبون لآرائه، فانتشر مذهبه في كثير من البلدان، كما تقدم بيان ذلك تحت رقم (١١٨).

وفي «تاريخ بغداد» (٥٦/١٥) بإسناد صحيح، عن المَرُّوذي قال: سألت أبا عبد الله ـ وهو أحمد بن حنبل ـ عن أبي حنيفة، وعمرو بن عُبيد؟

فقال: أبو حنيفة أشدُّ على المسلمين من عَمرو بن عُبيد؛ لأن له أصحابًا.

قال المعلمي في «التنكيل» (١٦٣/١): لم يُرِدْ أحمد أن عمرو بن عُبيد لا أصحاب له البتَّة، وإنما أراد أنه ليس له أصحاب في مثل غلوِّه جادِّين في نشر شرِّهم. اه فلما كان أبو حنيفة إمام أهل الرَّأي؛ ذكره أهل السَّنة في كتب العقائد تحذيرًا من مذهبه.

ثم الأمر لم يقتصر على أنه فتح باب إدخال الرأي في الدِّين وترك السُّنن؛ بل تعدَّى إلى الإرجاء في الإيمان، والخروج على الأثمة، وغيرها من المآخذ التي أخذت عليه في أبواب الاعتقاد، وهي كما ترى ليست مِن الأمور الفقهية التي يَسوغ فيها الاجتهاد. ولهذا لا يكاد يخلو كتاب مِن كتب الأواثل في السُّنة والاعتقاد إلّا وذكر بعض هذه الضَّلالات، وحذر منها.

ولهذا من طمس هذا الباب، أو مزَّقه كما في كتابنا هذا، أو حذفه كما في كتاب «السُّنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد؛ ماذا سيفعل بالآثار الكثيرة المروية في كتب السُّنة والاعتقاد وكتب التواريخ والأخبار؟! هل سيمكنه حذفها، أو طمسها، أو تمزيقها كما فعل هاهنا؟ والله المستعان.

وانظر إلى من عَلَّقَ على هذه الآثار فسترى العجب!! فهو يريد أن يبرِّئ أبا حنيفة مما =



# قال: $\mathbb{K}$ يسأل أهل الرَّأي عن شيءٍ البتَّة] $\mathbb{K}^{(1)}$ .

# . . لغير الدِّين (٢).

قيل فيه، فإذا هو يطعن في خصومه الذين طعنوا فيه وهم كما تقدم أثمَّة أهل السُّنة والأثر، كما صنع إمام الجهمية الكوثري الحنفي في كتابه «تأنيب الخطيب»؛ فقد أخذ يطعن في أئمة السُّنة واحدًا واحدًا، ولم ير لأئمة السُّنة حقًّا ولا حرمة، ولم يرقب فيهم إلَّا ولا ذِمَّة، كلُّ ذلك في سبيل الدَّفاع عن أبي حنيفة!!

قال المعلمي تَظَلُّمهُ في «التنكيل» (١/٤٢٧): ولعمري إن محاولة [الكوثري] في دفاعه عن أبي حنيَّفة الطعنُّ في أئمَّةَ الإسلام: كسفيان النُّوري، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وعبد الله بن الزبير الحميدي، والإمام أحمد بنّ حنبل، والإمام أبي عبد الله البخاري، وغيرهم من الأئمة لأضرّ على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه " ولو قال قائل: لا يتأتَّى تثبيت أبي حنيفة إلَّا بإزالة الجبال الرواسي؛ لكان أخف على أبي حنيفة ممن يقول: لا يتأتى محاولة ذلك إلَّا بالطعن في هؤلاء الأئمة.. إلخ.

ويقال كذلك: إن هذا المسائل التي أُخِذَتْ على أبي حنيفة من مسائل الاعتقاد والرأي لم تمت بموته حتى لا تذكر لتحذر؛ بل لا يزالٌ من اتباعه إلى يومنا هذا من يأخذ بها ، ويعتقدها، ويدافع عنها، وعن صاحبها، كما في كتب أهل الرأي من الأحناف وغيرها.

فلهذا لا بُدَّ من إظهار الحقِّ، وإظهار اعتقاد أهل السُّنة في هذه المسائل.

وإن أردت زيادة بيان والوقوف على بعض أقوال السّلف فيه، فانظرٍ كتاب «السُّنة» لعبد الله (بتحقيقي)، و«تاريخ بغداد» وحسبنا الله، ولا حول ولا قوة إلَّا به.

(١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٤١٣) من طريق المصنف. وما بين [] منه.

وفي «ذم الكلام» للهروي (٣٣٣) قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: رجل وقعت له مسألة وفي البلدة رجل من أهل الحديث فيه ضعف، وفقيه مِن أهل الرَّأي، أيهما يسأل؟ قال: لا يسأل أهل الرَّأي، ضعيف الحديث خيرٌ من قوي الرَّأي.

وفي «السُّنة» لعبد الله (٢١٥) قال: سألت أبي: عن الرَّجل يريدُ أن يسأل عن الشَّيءِ مِن أمرِ دينِهِ، ما يُبتلي به مِن الأيمانِ في الطَّلاقِ وغيرهِ، في مِصره قوم مِن أصحاب الرَّأي، ومِن أصحاب الحديثِ لا يحفظون، ولا يعرفُون الحديث الضَّعيف الإسناد، ولا القويّ الإسناد؛ فلمن يسألُ: أصحابَ الرَّأي؟ أو لهؤلاء، أعنى: أصحاب الحديث على ما كان مِن قِلَّةِ معرفتهم؟ قال: يسألُ أصحابَ الحديثِ، ولا يسألُ أصحابَ الرَّأي، الضَّعيفُ الحديثِ خيرٌ مِن رأي أبي حنيفةً.

وفي «ذم الكلام» (٣٣٢) قال شريك: أثر فيه بعض الضَّعف أحبّ إليَّ مِن رأيهم.

كذا في الأصل!! والذي يظهر أن هناك صفحات في ذم أبي حنيفة قد مزقت من أصل المخطوط من قبل بعض متعصِّبة أهل الرأي. والله المستعان.



- ٣٠ حدثنا الأزهر، قال: سمعت حبيبًا كاتب مالك، يقول: قال مالك: كانت فِتنة أبي حنيفة أضرَّ على هذه الأُمَّة مِن فتنة إبليس في الوجهين جميعًا: في الإرجاء، وما وضع مِن نقضِ السُّنن (١).
- **٥٣١** ـ حدثنا عبدة بن عبد الرحيم بن حسَّان، قال: ثنا معروف بن حسَّان السَّمرقندي، قال: كنت عند الأعمش وهو مريض، فأتاه أبو حنيفة يعوده، فقال له أبو حنيفة: لولا أني أثقل عليك لعدّتك كلّ يوم.

فقال الأعمش: من هذا؟

(۱) «تاریخ بغداد» (۱۳/۲۱۳).

وفي "تفسير غريب الموطأ» (٢٦/٢) لعبد الملك بن حبيب: سئل عن شرح: (الدَّاء العُضال) في حديث مالك الذي رواه عن كعب الحبر، إذ قال لعمر بن الخطاب حين أراد الخروج إلى العراق: (لا تخرج إليها.. وبها الدّاء العُضال).

فقال عبد الملك: يعني: الهلاك في الدِّين.

ولقد أخبرني مُطَرِّف أنهم سألوا مالكًا عن تفسير: (الدَّاء العُضال) في هذا الحديث؟ فقال: هو أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك أنه ضلَّلَ النَّاس بوجهين: بالإرجاء، وبنقضِ السُّنن بالرأي. فهو عندنا أشأمُ مولودٍ في الإسلام ضَلَّ به بشرٌ كثير، وهم مُتمادون في الضَّلال بما يشرعُ إلى يوم القيامة. اه

وفي «السُّنة» لعبد الله (٢٨١) وقال مالك: أبو حَنيفة يَنقضُ السُّنَنَ بالرأي.

وقاًل أبو داود في «المسائل» (ص٢٧٦): سمعت أحمد ذكر شيئًا من أمر أصحاب الرأي، فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله ﷺ.

قال ابن هانئ في «مسائله» (١٩٠٩): سألت أبا عبد الله عن كتاب مالك، والشافعي، أحب إليك؟ أو كتب أبي حنيفة وأبي يوسف؟ فقال: الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين؟!

وفي «السَّنة» لعبد الله (٣٢٢) قال: سمعت حماّد بن سَلمة - وذكر أبا حنيفة -، فقال: إنَّ أبا حنيفة استقبل الآثار والسَّنن يرُدُّها برأيه.

وفيه أيضًا (٢٣٧) قال الأوزاعيُّ: إنّا لا ننقمُ عَلَى أبي حنيفة أنّه كان يَرَى، كُلنا نرى، ولكِننا نَنْقم عليه أنّهُ يجيءُ الحديثُ عن النّبي ﷺ فيُخالفَهُ إلى غيرِهِ.

وفي «تاريخ بغداد» (١٥/ ٥٣٢) قال أبو إسحاق: كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي على فيخالفه إلى غيره.

وفيه \_ أيضًا \_ (٥٣٧/١٥) قال وكيع: وجدنا أبا حنيفة خالف مئتي حديث. وقد تقدم قريبًا نقل كلام عياض من «ترتيب المدارك» (١/ ٩٥) في هذا الباب.



قال: أبو حنيفة.

قال: والله إنَّك لتثقل عليَّ وأنت في منزلِكَ، فكيف إذا عدتني (١).

**٥٣٧ ـ** حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم، قال: حدثنا عبد الله ابن داود، قال: حدثني أشعث ـ صاحبٌ لي ـ، قال: سمعت الأعمش يقول: إنّما مثل أبي حنيفة مثل رجلٍ خرج بالليلِ فرأى سَوادًا فظنَّ أنّها تمرة، فإن أخطأه أن يكون غير ذلك كان جرو كلب<sup>(٢)</sup>.

٣٣٥ ـ حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: سمعت شريك بن عبد الله يقول: لأن يكون في كلِّ رَبع (٣) مِن أرباع الكوفةِ خمَّارٌ يبيعُ الخَمْرَ، [خيرٌ] مِن أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة (٤).

(١) رواه عبد الله في «السُّنة» (٢٤٣) وبقية تخريجي له هناك.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٣٥٥) بغير إسناده، ولفظه: فإن أخطأه يكون عقربًا، أو يكون جرو كلب.

<sup>(</sup>٣) قال الأصمعي: (الرَّبع): الدار بعينها حيث كانت. «تهذيب اللغة» (٢٢٣/٢). وفي «الورع» للإمام أحمد (٤٣٩) قيل لعبد الرحمن بن مهدي كَالله لما طعن في أبي حنيفة: يا أبا سعيد؛ لمَ تحمل على أبي حنيفة كُل هذا؟ لأجل هذا القول أنّه كان يتكلّم بالرأي؟ فقد كان مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان يتكلمون بالرأي. فقال: تقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء؟ ما أُشبّه أبا حنيفة في العلم إلّا بناقة شاردة فاردة، ترعى في وادي خصب، والإبل كلّها في واد آخر.

قال إسحاق بن راهويه: ثم نظرت بعد فإذا النّاس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كُنّا عليه بخراسان. اه

وفي «السُّنة» لعبد الله (٢١٦) قال الإمام أحمد: ما قولُ أبي حنيفةَ عندي والبعر إلّا سواء. وفي «تاريخ بغداد» (٥٦٧/١٥) عن الشافعي قال: ما شبهت رأي أبي حنيفة إلّا بخيط السَّحَارة، يمدّ كذا فيجيء أخضر، ويمُدّ كذا فيجيء أصفر. وإسناده صحيح. وفيه أيضًا (٥٧//١٥) قال شُعبة: كفَّ مِن تُراب خيرٌ مِن رأي أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٢٨٧) وبقية تُخريجي له هنَّاك.



# بقية الباب في قول أبي حنيفة

**٥٣٤** ـ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: سمعت ابن عُيينة يقول: لما قَدمتُ الكوفة حدثتهم، فكان فيما حدثتهم من حديث عَمرو، عن جابر بن زيد.

فقالوا: إنَّ أبا حنيفة يرويه عن عَمرو، ويقول: جابر بن عبد الله.

قال قلتُ: لا، إنَّما هو جابر بن زيد.

قال: فأتوه فأخبروه، فقال أبو حنيفة: لا تُبالوا، إن شئتم فاجعلوه جابر بن عبد الله، وإن شئتم جابر بن زيد<sup>(١)</sup>.

**٥٣٥ ـ** حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سلمة بن سليمان، قال: قال ابنُ الـمُبارك: كنتُ آتيه ـ يعني: أباحنيفة ـ سِرًّا من سفيان وأصحابنا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله في «السُّنة» (۳٤٦).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» لعبد الله (٣٢٨): حدثني عبدة بن عبد الرحيم ـ مروزي شيخٌ صالح ـ، أنا سلمة ابن سُليمان، قال: دخل حمزة البزَّاز على ابن المبارك، فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد بلغني مِن بصرِ أبي حنيفة في الحديث، واجتهادِه في العبادةِ، حتَّى لا أدري مَن كان يُدانِيهِ؟ فقال ابن المبارك: أمَّا ما قلت: بصرٌ بالحديثِ! فما كان لذلك بخليق؛ لقد كنت آتيه سِرًّا من سُفيان، وإن أصحابي كانوا ليلومُوني على إتيانِهِ؛ ويقولون: أصابَ كُتبَ محمد بن جعفر فرواها.

وأمَّا ما قُلتَ من: اجتهاده في العبادة! فما كان بخليق لذلك؛ لقد كان يصبحُ نشيطًا في المسائلِ، ويكونُ ذلك دأبه حتَّى رُبَّما فاتتهُ القَائلةُ، ثم يُمسي وهو نشيطٌ، وصاحِب العِبادةِ والسَّهر؛ يُصبحُ ولهُ فترَة.



٥٣٦ ـ حدثنا محمد بن يحيى، قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قيل لأبي حنيفة حديث علي بن أبي طالب: «الوضوءُ وضف الإيمان»(١).

فقال: (...) حسن من هذا.

قلت لإسحاق: من يحكيه عن أبى حنيفة؟

قال: الشَّيباني (٢).

٥٣٧ \_ حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، عن أبي صالح الفراء، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: حدَّثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي عليه [الصَّلاة] السَّلام في رَدِّ السَّيفِ.

فقال: هذا حديث خُرافة (٣).

قال محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٣٨ ـ ٤٤٢): سمعت إسحاق يقول: قال يحيى بن آدم: ذُكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي على قال: «الوضوء نصف الإيمان، قال: فليتوضَّأ مرتين حتى يستكمل الإيمان.

قال إسحاق: فقال يحيى بن آدم: «الوضوء نصف الإيمان»، يعني: نصف الصلاة؛ لأن الله تعالى سمى الصلاة أيمانًا. فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البَّمَـرَة: ١٤٣] يعنى: صلاتكم.

وقال النبي على: «لا تقبل صلاة إلَّا بطهور»، فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى، إذ كانت الصلاة لا تتم إلَّا به.

قال أبو عبد الله: قال إسحاق: قال يحيى بن آدم: وذُكر لأبي حنيفة قول: من قال: لا أدري نصف العلم، قال: فليقل مرتين: لا أدري، حتى يستكمل العلم.

قال يحيى: وتفسير قوله: (لا أدري) نصف العلم؛ لأن العلم إنما هو أدري، ولا أدري، فأحدهما نصف الآخر.

(٣) «السُّنة» لعبد الله (٣٠٤) وبقية تخريجي له هناك.

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥٢٩/١٥) بأتم من هذا، وفيه: (قال يزيد بن يوسف: قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: جاءني نعي أخي من العراق، وخرج مع =

<sup>(</sup>۱) «السُّنة» لعبد الله (۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل غير واضح وفيه طمس.



### ٥٣٨ - حدثنا عباس. .(١).

• ٣٩ - [قال حرب الكرماني: ثنا إسحاق ـ يعني: بن راهويه ـ قال: ثنا ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا شفيان الثوري، قال: ثنا عباد، قال: قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة؛ رجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حقّ، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخراسان. أمؤمن هو؟ قال: نعم.

قال مؤمل: قال سفيان: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة المنصوبة في الحرم.

قال: قلت: رجل قال: أنا أعلم أن محمدًا نبي، وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر. مؤمن هو؟ قال: نعم، هو مؤمن.

قال مؤمل: قال سُفيان: هو عند الله من الكافرين](٢).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا أنتهى هذا الباب، والله أعلم عن عدد الصفحات التي أتلفت من هذا الباب في ذم أبي حنيفة من بعض الأيدي العابثة بكتب أهل العلم والسنة من متعصبة أهل الرأي. ولكن إذا أردت زيادة بيان في هذا الباب؛ فعليك بكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد ـ رحمهما (الله تعالى ـ: (باب ما حفظتُ عن أبي كَثَلَثُهُ وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة) وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السُّنة» (١١٠٤) من طريق المصنف. ورواه عبد الله في «السُّنة» (٢٦٠-٢٦٢).

وعند اللالكائي (١٨٣٠) من طريق مؤمل قال: ثنا سُفيان، قال: سمعت عباد بن كثير يقول: استتيب أبو حنيفة مرتين. قال مرة: لو أن رجلًا قال: أشهد أن لله بيتًا إلَّا أني لا أدري أهو هذا، أو بيت بخراسان كان عندي مؤمنًا.

ولو أن رجلًا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله إلّا أني لا أدري أهو الذي بالمدينة،
 أو رجل كان بخراسان، كان عندي مؤمنًا.

وفيه أيضًا (١٨٣١) عن الحُميدي قال: نا حمزة بن الحارث، عن أبيه قال: سمعت رجلًا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق؛ ولكن لا أدري، هي هذه أم لا؟ فقال: مؤمن حقًا.

وسأله رجل فقال: أشهد أن محمد بن عبد الله نبي؛ لكن لا أدري، هو الذي قبره بالمدينة أم لا. قال: مؤمن حقًا.

قال حنبل: قال الحُميدي: من قال هذا فقد كفر.

وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر.



مُلاق العِجتاب

كتاب السنة









الحمد لله رب العالمين والصلاة والسَّلام على رسوله ﷺ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### أما يعد؛

فهذا مُلحق جمعت فيه كثيرًا من الآثار في أبواب السُّنة والاعتقاد التي رويت من طريق حرب بن إسماعيل الكرماني كَاللهُ، وقد جمعتها:

المصنف تَعْلَلْهُ مُفرَّقًا في كتابه المسائل في غير أبواب السُّنة.

 ٢ ـ مما رواه أهل العلم في مصنفاتهم من طريق حرب تَكَلَّلُهُ.
 فرأيت أن أجمع هذه الآثار وأرتبها على الأبواب إتمامًا للفائدة.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله الثبات على الإسلام والسُّنة حتى الممات.





١ / • ٤ ٥ \_ قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سمعت أحمد يقول \_ في التسليم على أهل القبور أنَّه قال: «وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون» \_. قال: هذا حُجَّة في الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا بدَّ من لحوقهم، ليس فيه شَكَّ.

وقال الله عَلَىٰ: ﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الفَتْح: ٢٧]، وهذه حُجَّة أيضًا؛ لأنَّه لا بُدَّ داخلوه (٢٠).

٢ / ٧ ٤ ٥ \_ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: سئل أحمد: ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟

قال: نحن نذهب إليه.

قيل: الرجل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟

قال: نعم (۳).

٣/٢٤٠ ـ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، وسُليمان بن الأشعث السّجستاني ـ المعنى قريب ـ قال حرب: ثنا أحمد، قال: سمعت سُفان.

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب (٣) من أصل هذا الكتاب نحو هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنة» (۱۰۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (١٠٥١).



وقال سُليمان: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن أنت؟

إن شاء لم يُجبه، وسؤالك إيّاي بدعة، ولا أشكُّ في إيماني.

قال: إن شاء الله، ليس يكره، ولا يداخل الشَّكِّ(١).



<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (١٠٧٠).



٤ / ٥٤٣ \_ قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي ﷺ: «من غشنا فليس مِنَّا»؟ فلم يجب فيه.

قيل: فإن قومًا قالوا: تفسيره: من غشنا فليس مثلنا ؟ فأنكره، وقال: هذا تفسير: مسعر، وعبد الكريم بن أبي أُمية، كلام المرجئة.

قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره، وقال: ولو أن رجلًا عمل بكُلِّ حسنة، أكان يكون مثل النبي ﷺ ؟ (٢)

• / ٤٤ ٥ \_ حدثنا محمد بن جامع، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من رَمانا بالنَّبلِ فليسَ مِنَّا، ومن غشَّنَا فليسَ مِنَّا».

<sup>(</sup>١) هذا الباب عقده حرب الكرماني كَثَلَثْهُ في كتابه «المسائل» (٢/ ٩٦٥) في (كتاب الآداب) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السُّنة والرد على المرجئة.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السُّنة» من طريق المصنف (٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١١/١١) (١١٥٥٣). قال الهيثمي (١٩/٤): رجاله رجال الصحيح.

ورواه مسلم (١٩٦) من حديث عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «من حمل علينا السلاح فليس منًّا، ومن غشنا فليسَ مِنَّا».





7 / 0 20 \_ قال الخلال: قال حرب: ثنا أحمد بن حنبل، وبشار بن موسى قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنتُ جَارًا لخبَّاب، فقال: يا هناه، تقرَّب إلى الله على ما استطعت، فإنَّكَ لن تقرَّب إلى الله على ما الله بشيءٍ أحبً إليه من كلامه (٢).

٧ / **٦ ؟ ٥** \_ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا أكثم بن محمد، قال: ثنا موسى بن عبيدة الرَّبذي، عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن النَّاس لم يسمعوا القرآن إلَّا حين يستمعون مِن فِيِّ الرحمن يتلوه عليهم (٣).

٠ ٧/٨ - قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، ثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا ابن حمير، قال: حدثني شعيب ابن أبي الأشعث، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «مِراء في القُرآن كُفر»(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب (٢٨) من أصل هذا الكتاب نحو هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السُّنة» (١٩٦١). ورواه عبد الله في «السُّنة» (٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٧٥). ورواه عبد الله في «السُّنة» (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «السُّنة» (١٩٥٩)، وهو حديث صحيح.



- ٩ / ٨ ٤٥ \_ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: ثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مُليكة، عن عكرمة بن أبي جهل، أنه كان يقرأ في المصحف، ويبكي، ويضعه على وجهه، ويقول: كلام ربي، كلام ربي.
- \* ١ / ٩٤٥ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، قال: حدثني نافع، قال: كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلّا وهو طاهر(٢).
- ۱۱ / ۰۵۰ ـ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يقرأ القرآن إلَّا وهو طاهر (٣).
- الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال: ثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثني سلم بن سالم، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي شيبة، عن مكحول، عن ابن عباس أنه رأى رجلًا يمحو لوحًا برجله فنهاه، وقال ابن عباس: لا تمح القرآن برجلك.
- ۳ / / ۲۰ و قال الخلال: أخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبان، قال: ثنا عثمان بن عبد الرحمن، وقال: ثنا عمر بن موسى، عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٧٧). وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال فيّ «السُّنة» (١٩٥٠).



شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُكتب القرآن في الأرض(١).

- الرَّقاشي، قال: أخبرني حرب، قال: ثنا أبو معن الرَّقاشي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سُفيان الثوري، عن محمد بن الزُّبير، أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلًا يكتب في الحائط من القرآن، فنهاه وضربه (٢).
- 1 / 200 \_ قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لإسحاق، يعني: ابن راهويه \_ الصَّبي يكتب القرآن على اللوح، يمحوه بالبزاق؟

قال: يمحوه بالماء، ولا يعجبني أن يبزق عليه، وكره أن يمحوه بالبزاق<sup>(٣)</sup>.

١٦ / ٥٥٥ \_ قال حرب: وسُئلَ إسحاق \_ مَرَّة أُخرى \_ عن اللفظية ؟ فقال: هي مُبتدعة (٤).



<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنة» (۲۰۷٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) اللالكائي (٦٠٥).





١٧ / ٥٥٦ \_ قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنَّه سهَّل (١).

۱۸ / ۷۰۰ ـ حدثنا يحيى، حدثنا شريك، عن ليث، عن مُجاهد، قال: لا بأسَ أن يكتبَ القرآن في إناءٍ، ثم يُغسلُ، ويُستشفى به (۲).

١٩ / ٥٥٨ \_ قال حرب: قلت لأحمد: فتعليق التَّعاويذ، فيه القرآن،
 أو غيره؟

قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهية شديدة جدًّا.

وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد $^{(7)}$ .

مهدي، قال: حدثنا زيد بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: التَّميمة ليست مما تعلق بعد البلاء، إنَّما التَّميمة ما عُلِّقَ قبل البلاء لدفع المقادير (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۲۷۹).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (١٢٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (١٢٨٢).

#### ملحق/ باب ما جاء في التمائر والرقية بالقرآن



۵۲۰/۲۱ عیسی بن یونس، عن الأعمش، عن أبي ظبیان، قال: حدثنا عیسی بن یونس، عن الأعمش، عن أبي ظبیان، قال: دخل حُذیفة علی مریض یعوده، فلمس بیده، فرآی تعویذًا علی عضده، فقام غضبانًا، وقال: لو مُتّ وهذه علیك؛ ما صلیت علیك (۱).

عن مغيرة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، قال: قال: قلت لإبراهيم: أعلق على عضدي هذه الآية، ﴿ قُلْنَا يَكَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

عن محمد، عن عبد العزيز بن محمد، عن علم - حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي علقمة، قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن تلبسه الحائض والجنب؟

قال: إذا كان في حزفرة فلا بأس $^{(n)}$ .

٥٦٣/ ٢٤ \_ سألت أحمد عن رُقية العقرب؟ فلم ير به بأسًا؛ إذا كان يعرف، أو من القرآن (٤).



<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۲۸۳).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (١٢٨٦).



## باب في إثبات الصفات والرد على الجهمية

٥٦٤/٢٥ ـ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: "إنَّ آدمَ خُلِقَ على صُورةِ الرَّحمن» (١٠).

وحدثنا إسحاق: ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: «لا تُقبِحوا الوجه؛ فإنَّ الله خَلَقَ آدمَ على صُورةِ الرَّحمن».

قال إسحاق: وإنَّما عليه أن ينطق بما صحَّ عن رسول الله أنه نطق به (٢).

حدثنا يحيى بن أبي حزم، حدثنا يحيى بن أبي حزم، حدثنا يحيى بن أبي حزم، حدثنا يحيى بن محمد أبو عاصم العباداني، عن فضل بن عيسى الرَّقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على الله المجنّة في نعيمهم إذ قال رسول الله على الرَّبُ على قد أشرف سطع لهم نورٌ فرفعوا رُؤوسهم فإذا الرَّبُ على قد أشرف عليهم مِن فوقِهم، فقال: السَّلامُ عليكم أهل الجنّة، وهو

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه في «الفتح» (١٨٣/٥) ونسبه إلى كتاب «السُّنة» لحرب الكرماني.

<sup>(</sup>٢) رواه الخلال كما في «المنتخب من العلل» (١٦٨). والحديث صححه كذلك الإمام أحمد كَلَلْلهُ وغيره من الأئمة كما بينتُ ذلك في أصل الكتاب (٢٠).



قول الله عَلى: ﴿ سَلَامٌ فَوْلًا مِن رَّبِ رَحِيدٍ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على النَّعيم ما داموا ينظرونَ إليهِ، حتَّى يَحتجبَ عنهم، وتبقى فيهم بركته ونوره (١٠).

٥٦٦/٢٧ ـ روى حرب، عن إسحاق، عن آدم بن أبي إياس، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود، قال: إنَّ الله ملأ العرش حتى إن للعرش أطيطًا كأطيط الرحل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٤).

والحديث ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٦/١)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٦/٧) وذلك لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي.

لكن قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤٤٩/٦): ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب، حدثنا بشر بن حجر، حدثنا عبد الله بن عبيد الله، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله على: فذكر نحوه. وقال: وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي. اه

<sup>(</sup>۲) قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٣٩٢): رواه حرب عن إسحاق، عن آدم بن أبى آدم، عن حماد.

وقد روي من قول الشعبي كَثَلَتُه، وكلاهما صحيح كما بينتُ ذلك في تعليقي على كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي كَثَلَتُهُ (٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (١٦٨٦) من طريق المصنف. ورواه عبد الله في «السُّنة» (٨٠).



٥٦٨/٢٩ ـ قال حرب: سمعتُ إسحاق يقول في حديث النبي ﷺ: «مَن تقرَّب إلى الله شبرًا تقرَّبَ الله باعًا».

قال: يعني: مَن تقرَّب إلى الله شبرًا بالعمل، تقرَّبَ اللهُ إليه بالثَّواب باعًا (١).

\* ٣ / ٣٩ - حدثني علي بن عثمان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا أبو صالح، قال: سمعت أبا هريرة على يقول: قال النبي على: «قال الله: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حيثُ يذكرني، إن ذكرني في نفسه؛ ذكرتُهُ في مَلاٍ ذكرتُهُ في مَلاٍ خير منهم، ذكرتُهُ في مَلاٍ خير منهم، ومن تقرّب إليّ شِبرًا تقربتُ إليهِ ذِراعًا، ومَن تقرّب إليّ ذِراعًا تقربتُ إليهِ عِنته هَرولةً (٢).

ابن مالك، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا عبد الصمد بن مهدي ابن مالك، ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهبًا فذكر من عظمة الله تعالى، قال: إن السَّماوات السَّبع والأرضين السَّبع والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإنَّ قدميه على الكُرسي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۵۳۳).

وروى الترمذِّي في سننه نحوه عن الأعمش يَظَلَمْهُ.

وليس هذا من التأويل المذموم لنصوص الصفات الذي حذر منه السلف وطعنوا يمن سلكه.

وقد أطلت في بيان ذلك في كتاب: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (ص٣٦٤) (فصل فيما روي من التأويل الفاسد عن بعض أئمة أهل السنة مما يشكل على الجهلة الأغمار).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «مسائله» (كتاب الأدب) (۱۵۳۵).

والحديث رواه البخاري (٧٤٠٥و٧٥٣٧)، ومسلم (٦٩٢٨-٦٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال «السُّنة» كما في «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (١٥/٤)، وفيه كذلك: =





٥٧٢/٣٣ ـ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: ثنا أحمد بن

وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن حديث وهب بن منبه: (إن السماوات والأرض لفي الهيكل) فقال: الهيكل: هو الشيء العظيم، وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني: عندهم، يسمونه: الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن الكرسي لفي العرش، قال: والعرش أعظم من ذلك.

ورواه عبد الله في «السُّنة» (۱۰۷۰).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۱۶۲۲). والحديث رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۰۳٤)، والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۱۹۰۰)، واللالكائي (۲۳٤۱)، والحاكم (۳/ ۲۳۲)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٣/ ١٠٨٠): وهذا محفوظ بهذا الإسناد، وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثًا، وقال أبو حاتم في محمد هذا: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به على انفراده. ومعنى هذا الكلام: أنه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به، فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده. اه



يونس، قال: ثنا زائدة، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري، قال: قال علي وَاللَّهُ: يهلكُ فِيَّ اثنان: مُحِبُّ مُفرِط، ومبغِضٌ مُفترِ(١).

٥٧٣/٣٤ ـ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، قال: ثنا موسى ابن هارون بن زياد، قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر؟

قال: كافر.

قال: فيصلى عليه؟

قال: لا.

وسألته: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلَّا الله؟

قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتَّى تواروه في حفرته (۲).



<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (٧٩٠)، وعبد الله في «السُّنة» (١٣١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنة» (۷۹٤).



# باب في النصيحة للشلطان

٥٧٤/٣٥ ـ حدثنا شاذ بن فياض، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، قال: أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله؛ أيُّ الجهاد أفضل؟

قال: «أفضلُ الجهادِ: كلِمَةُ حقِّ عِندَ سُلطانٍ جائِر»(١).

۳۱/۳۷ - حدثنا أبو عمر الحوضي، عن عبيدة بن أبي رائطة، قال: أخبرني معاوية بن إسحاق، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا أبا عباس؛ آمر أميري بتقوى الله؟

قال: إن خِفتَ أن يقتلك فلا، فإن كنت لا بُدَّ فاعِلَّا؛ فبينك وبينه (٢).

(۱) رواه حرب في «المسائل» (۱۵۱۳).

ورواه ابن ماجه (٤٠١٢)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٨٢/رقم: ٨٠٨١) من حديث أبي أُمامة الله.

ورواه أبو داود (٤٣٤٦)، والترمذي (٢١٧٤) وابن ماجه (٤٠١١) من حديث أبي سعيد الخُدري ﷺ.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أمامة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهر (٢) رواه حرب في «المسائل» (١٥١٤)، وابن أبي شيبة (٣٨٤٦٢)، وابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» (٧٦).

وفي (طبقات الحنابلة) (١/١١) قال أحمد بن شبويه: قدمِتُ بغدادَ على أن أدخُلَ على الله المُخلَ على أن أدخُلَ على الخليفةِ، وآمرَهُ وأنهاهُ، فدخلت على أحمد بن حنبل فاستشرتُهُ في ذلك. فقال: إنّى أخافُ عليكَ أن لا تقومَ بذلك.

وانظر: «السُّنة» لابن أبي عاصم (باب: كيف نصيحة الرعية للولاة؟).

### في ذم الخوارج وكيف تكون معاملتهم ومعاملة اللصوص وقطاع الطريق

٥٧٦/٣٧ \_ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني: أن أبا عبد الله قال: الخوارج قوم سُوء، لا أعلم في الأرض قومًا شرًّا منهم.

وقال: صحَّ الحديث فيهم عن النبي ﷺ مِن عشرة وجوه (١).

٥٧٧/٣٨ ـ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، قال: قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج.

قال: لا.

قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب؟

قال: لا.

قلت: فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله.

قلت: فيشتري منهم؟

قال: لا يشتري، ولا يبيع (٢).

٣٩ / ٥٧٨ \_ قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (١١٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السُّنة» (۱۳۲).



عبد الله: فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وإنَّ النَّاس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة؟ فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام(١).

• ٤ / ٥٧٩ \_ قال الخلال: أخبرني حرب، قال: أنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: دفع إليًّ محمد خرجًا أبيعه في فتنة ابن الأشعث، \_ أو ابن المهلب \_، قال: فقلت أبيعه منهم ؟

قال: أما إنه ليس بسلاح. ثم قال لي بعد: لا تبعه منهم (٢).

عمرو النصري، قال: أخبرني حرب، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري، قال: سمعت سوار بن عمارة يُحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى، قال: حدثني عبد الكريم بن رشيد، قال: لما كانت الأزارقة بفارس قال: جعل أهل الأهواز يُسيِّرون الخيل، فيحملونها إليهم.

فقال الأحنف بن قيس: ما أعلم أهل الأهواز إلَّا قد حل سباهم $^{(7)}$ .

عبد الله قلت: إن عندنا حصونًا على طرف المفازة، يرابط عبد الله قلت: إن عندنا حصونًا على طرف المفازة، يرابط فيها المسلمون العدو، وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد، يصلون؛ ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟

فاستحسنه. وقال: ما أحسن هذا!

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السنة» (١٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الخلال في «السنة» (۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السنة» (١٤٠).



قلت: إنهم من أهل القبلة.

قال: وإن كانوا من أهل القبلة، أليس يرد عن المسلمين (١)؟

موضع مرب : وسألت أحمد مرَّة أُخرى ـ قلت : موضع رباط، يقال له : بابنيذ، في المفازة يكون فيه المطوِّعة، يبذرقون (٢) القوافل والعدوّ، وهم الأكراد، وهم مسلمون ؟

فاستحبَّ ذلك، وحسَّنه، وقال: أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلَّا أنَّه قال: ما لـم يكن قتال.

قلت: إنَّهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال: إذا أرادوهم وأموالهم؛ قاتلوهم (٣).

٤٤ / ٥٨٣ - قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، قال: قلت لأحمد: كنت في سفر، وأمامي رجل فوقع عليه العدو، فناداني واستغاث بي.

قال: ما أدري لو كان مَالَك لم يكن في قلبي شيء، فأمَّا مال غيرك فما أدري<sup>(٤)</sup>.

٥٤/٤٥ ـ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، قال: قيل لأحمد بن حنبل: رجل دخل دار قوم بسلاح، فقتلوه، فلم يُجب فيه، فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مُكابرة، يقاتلهم، أو يناشدهم؟

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (١٤١).

<sup>(</sup>٢) في «لسان العرب» (١٠/١٠): البذرقة فارسي معرب، قال ابن بري: البذرقة الخفارة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (١٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الخلال في «السُّنة» (١٥٥).



قال: قد دخلوا على حرمته، ما يناشدهم، يقاتلهم، يدفعهم عن نفسه؛ ولكن لا ينوي القتل.

قال: فيضربهم بالسَّيف؟

قال: يدفعهم عن نفسه بكُلِّما يقدر؛ بالسَّيف وغيره، ولا ينوي قتله، قال: فإن ضربه فقتله، فليس عليه شيء.

قلت له: السُّلطان لا يُلزِمه فيه شيء؟

قال: إذا علم النَّاس، وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله، ودون نفسه وحرمته، قال: فإن ولَّى فليدعه، ولا يَتبعه.

قلت له: فإن أخذ مالًا وذهب؛ أتبعه؟

قال: إن أخذ مَالَك فاتبعه. قال النبي ﷺ: «من قتل دون ماله»، فهو أنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه، ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنّما تريد أن تأخذ شيئك، وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء؛ لأنك إنّما تقاتل دون مالك، حديث عمران بن حصين في اللصّ. - يعني: لم ير بأسًا على قاتله - قد ذكره.

قال: وابن عمر قد دخل لصُّ؛ فخرج يعدو بالسَّيف صلتًا (١).

- 3 / ٥٨٥ \_ قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني، قال: ثنا عباس \_ يعني: العنبري \_ قال: قال ابن داود: كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت، \_ يعني: لم يترجَّم عليه \_.

<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (١٧٧).



وترك الحسن بن صالح الجمعة سبع سنين، فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف، ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحبُّ إلينا منه، وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخره، وقد كان أفتن النَّاس بسكوته وورعه.

وذكر أيضًا الحسن بن صالح \_ يعني: مرَّة أُخرى \_ فقال: قد كان أبو فلان - سمَّاه من أهل الكوفة \_ قد خرج مع أبي السرايا، وأصحابه، وحكى أمرًا قذرًا.

قلت: كيف احتملوه؟ فسكت(١).



<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (٩٣).





٥٨٦/٤٧ ـ قال حرب بن إسماعيل: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا روح، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: السُّنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاضٍ على السُّنة (٢).

٥٨٧/٤٨ \_ قال حرب بن إسماعيل: حدثنا روح، قال: حدثنا الأوزاعي قال: قال مكحول: القرآن إلى السُّنة أحوج من السُّنة إلى القرآن<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب (٣٧) من أصل هذا الكتاب نحو هذا الباب فانظره هناك.

 <sup>(</sup>۲) رواه الهروي في «ذم الكلام» (۲۱۹) من طريق حرب الكرماني.
 وانظر بقية تخريجه في تعليقي على «الإبانة الصَّغرى» (۸۰).

 <sup>(</sup>٣) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٢٢٢) من طريق حرب الكرماني.
 ورواه المروزي في «السُّنة» (٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٢٢٤) من طريق حرب الكرماني. وانظر: بقية تخريجه في تعليقي على «الإبانة الصُّغرى» (٨٠).

- ٥٩٠/٥١ عن المحرب بن إسماعيل: حدثنا أبو بكر، حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود أنه قال: قصد في سُنَّةٍ خير من اجتهاد في بدعة (٢).
- ١٩٥/ ٥٩ قال حرب بن إسماعيل: حدثنا أبو معن، حدثنا أبو عامر، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: كان أبو العالية يقول لنا: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السُّنة، فإن سُنة نبيكم صراط مستقيم، وإياكم أن تحرفوا الصَّراط يمينًا وشمالًا، وإياكم وهذه الأهواء المؤذية التي تلقي بين الناس العداوة (٣).
- 997/0۳ حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إبراهيم بن الأدهم، قال: سألت ابن شبرمة عن شيء، فأشرع الجواب.

قال: وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت له: انظر فيها، تأنَّ. قال: إذا وجدت الأثر، ووضح الطريق، لِمَ أحبسُك؟! (٤)

(٤) «مسائل» حرب (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٣٣٦) من طريق حرب الكرماني. ورواه أبو الشيخ في «الحجة في بيان المحجة» (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في «ذّم الكلام» (٤٣٧٪) من طريق حرب الكرماني. وهو في «السُّنة» للمروزي (٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٧/١٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٨٠٦) من طريق حرب الكرماني.
 ورواه معمر في جامعه (٢٠٧٥٨ /مصنف عبد الرزاق)، واللالكائي (١٧).





**٥٩٣/٥٤** ـ قال حرب بن إسماعيل: سُئِلَ أحمد بن حنبل عن النظر في الرَّأي؟ فَكَرهَهُ، ونهى عنه (١).

٥٩٤/٥٥ ـ قال حرب بن إسماعيل: قيل لأحمد بن حنبل: رجل نزلت به مسألة، فلم يجد من يسأله، أيسأل أهل الرأي ؟
 قال: لا يسأل أهل الرَّأي عن شيء البتَّة (٢).

٥٩٥/٥٦ ـ روى حرب، عن الشعبي قال: قال ابن مسعود ﷺ: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنَّما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيسوا شيئًا بشيءٍ فتزِلَّ قَدمٌ بعد ثبوتها (٣).



<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٤٤١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٤١٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) «إغاثة اللهفان» (١/ ٣٥٤).



### باب في ذم الأهواء والبدع والتحذير من أهلها ومن كتبهم

٥٩ ٦ / ٥٧ عن، حدثنا أبو معن، حدثنا محمد ابن موسى، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله: «لكُلِّ أُمَّةٍ آفةٌ، وآفةُ أُمَّتِي الأهواء»(١).

- حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل يعني: ابن زكريا -، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، قال: لقد أتى على النّاس زمان، وما يسأل عن إسناد الحديث، حتى وقعت الفتنة، فسئل عن إسناد الحديث؛ لينظر من كان من أهل السّنة ليأخذ حديثه، ومن كان مِن أهل البّدعة ترك حديثه.

٩٥ / ٩٨ - قال حرب: قال أحمد: لا تجوز شهادة القدرية،

<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٦٢٨) من طريق المصنف.

وفي إسناده عيسى بن إبراهيم، قال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. «ميزان الاعتدال» (٥/ ٣٧١).

وفي إسناده كذلك: عبدالغفور بن عبدالعزيز؛ قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. وقال البخاري. تركوه. «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲۳۸٥).

والرَّافضة، وكُلُّ مَن دعا إلى بدعةٍ، ويخاصم عليها(١).

• ٦ / ٩٩ ٥ \_ قال حرب: ثنا أبو بكر، ثنا يعلى، عن طلحة بن عمرو، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب<sup>(٢)</sup>.

71/ • • ٦ \_ قال حرب: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، حدثنا مُعاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا هشام، قال: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تُجالِسوا أصحاب الأهواء، ولا تسمعوا منهم (٣).

**٦٠١/٦٢** ـ قال حرب: سألت إسحاق عن لعنِ أهل البدع؟ قال: يستوجبون اللعنة (٤).

۳۰ / ۲۰ ۲ \_ قال حرب بن إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه، قلت: رجل سرق كتابًا مِن رَجُلٍ فيه رأي جهم، أو رأي القدر؟ قال: يرمى به.

قلت: إنّه أخذ قبل أن يحرقه، أو يرمي به؛ هل عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه.

قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء، أو القدر، أو بدعة، فاستعرته منه فلمًا صار في يدي أحرقته، أو مزقته ؟

قال: ليس عليك شيء (٥).

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في «ذم الكلام» (١٠٤٥) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٧٦٧) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (١٤٢٠).

<sup>(0) «</sup>العلو» (01٢).



7.٣/٦٤ ـ حدثنا أحمد بن سعيد، عن سعيد بن عامر، قال: حدثنا حرب، عن خويل، قال: دخلنا على يونس بن عُبيد، قال: فجاء رجل، فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن حلقة عمرو بن عُبيد وابنك قد دخل عليه قبل! قال: ابني؟! قال: نعم. فتغيظ يونس، فبينا نحن كذلك إذ جاء ابن يونس. قال: يا بني؟ قد عرفت رأيي في عمرو بن عبيد، وأنت تدخل عليه؟!

قال: يا أبة، إنما كنت مع فلان، فاعتذر إليه.

فقال يونس: أنهاك عن الزِّنا، والسَّرقة، وشرب الخمر؛ والله لأن تلقى الله بهذا أحب إليَّ من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، وأصحاب عمرو<sup>(۱)</sup>.

**٦٠٤/٦٥** ـ قال حرب: سمعت أحمد ـ وذكر شعيب بن سهل، قاضي بغداد ـ فقال: أخزاه الله، وهو يرى رأي جهم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه حرب في «المسائل» (٢٤٣١). وقد خرجته في «الرد على المبتدعة» (٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه حرب في «المسائل» (١٧٦٤و٢٠٤)، و«السُّنة» للخلال من طريقه (١٧٦٤).

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٤٧/٤): أنبأنا حرب بن إسماعيل \_ فيما كتب إليَّ \_ قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر شُعيب بن سهل قاضي بغداد، فقال: أخزاه الله، كان يرى رأي الجهم.

وجاء في "تاريخ بغداد" (٢٤٣/٩):.. يعرف بشعبويه ولي قضاء الرصافة بعد موت جعفر بن عيسى الحسني في أيام المعتصم. وذكر بإسناده عن الحارث بن أبي أسامة، قال: سنة سبع وعشرين ومائتين، فيها وثب قوم يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الأول في مسجد الرصافة على رجلين من الجهمية، فضربوهما وأذلوهما، ثم مضوا إلى مسجد شعيب بن سهل القاضي يريدون محو كتاب كان كتبه على مسجده، يذكر فيه أن القرآن مخلوق، فأشرف عليهم خادم لشعيب فرماهم بالنشاب، فوثبوا فأحرقوا باب شعيب، وانتهب ناس منزله، وأرادوا نفسه؛ فهرب منهم. وهو أول قاض حُرِقَ بابُهُ، وانتُهِبَ منزله فيما بلغنا، وكان يقول قول جهم، مُبغضًا لأهل السَّنة، مُتحاملًا عليهم، مُنتقصًا لهم، لا يقبل لأحدٍ منهم صرفًا ولا عدلًا.

٦٠٥/٦٦ \_ حدثنا أحمد بن سُليمان قال: ثنا سفيان، عن عَمرو بن
 دينار، قال: قال لنا طاووس: اخزوا معبدًا(١).

7 • ٦ • ٦ و ال حرب: سمعت أبا عبد الله يقول: كان عبد الوارث التنوري صالحًا في الحديث، وكان رأيه رأي سوء، يريد: كان مفتونًا بعمرو بن عُبيد (٢).

7.۷/٦٨ قال أبو محمد: وحدثني أبو معن، قال: سمعت حجاج بن المنهال، قال: كان حماد بن زيد، ويزيد بن زُريع، وبشر بن المفضل وعدة من أصحاب الحديث في جنازة، فقالوا لحماد: امض بنا نسأل عبد الوارث عما بلغنا عنه. فقال حماد: لا أجيء.

قال: فذهب عدة من هؤلاء، فدخلوا عليه، فقالوا: يا أبا عبيد، بلغنا أنك قلت: إن عَمرو بن عُبيد أفقه من علقمة والأسود؟ قال: لو كنت قلت: إنه أفقه من صاحبهما لصدقت (٣).

٩٠٨/٦٩ \_ قال أبو معن: وسمعت النَّاس يقولون: كان عبد الوارث لا يُجَمِّع (٤٠).

• ٧ / ٩ • ٦ - قال: قال أبو معن: وحدثني من سمع عبد الصمد بن عبد الوارث يقول: أتيت هشام الدستوائي، فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن عبد الوارث.

ا بن جب بن الحب

قال: أنت مُعتزلي صغير (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۱٤۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٣٩).

وهو يريد أنه أفقه من ابن مسعود ﴿ مُعْلِيهُ ، وأخزى الله عمرو بن عبيد ومن يمدحه.

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٤١).



71 · / ۷۱ \_ قال حرب: سمعت محمد بن أبي بكر يقول: كان سفيان بن حبيب يحب المعتزلة. قال: وكان عبد الوارث أشد وأشد.

قلت: فعد الصمد؟

قال: كان ينافق؛ كان يُظهر لأهل السُّنَّة أنَّه منهم، ولهؤلاء أنه منهم (١).

الأسوري، وعباد بن صهيب الكلبي، وبشر بن إبراهيم علي الأسوري، وعباد بن صهيب الكلبي، وبشر بن إبراهيم الأنصاري، وعبد الواحد بن زيد، وحمزة بن نجيح، وسُفيان ابن حبيب، ومهدي بن هلال، وصالح بن عمرو، وعثمان البري، وخليل بن مرة، وعمر .. كل هؤلاء يرون القدر ويتهمون، نسأل الله العافية (٢).

717/۷۳ ـ حدثنا أحمد قال: حدثنا هشام بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن سلمة بن كهيل، قال: وصف ذرُّ الإرجاء، \_ وهو أوَّل من تكلَّمَ فيه \_ ثم قال: إني أخاف أن يُتخَذ هذا دِينًا.

فلمًّا أتته الكتب مِن الآفاقِ، قال: سمعته يقول بعد: وهل أمرٌ غير هذا (٣).

القدر، وكان أبو لبيد يرى القدر، وكان أبو لبيد يرى القدر، وكان صالح الحديث (2).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٥٣).

718/۷۵ حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة بن الحكم قال: كان يحيى بن الجزار يغلو. يعني: في التشيع (١).

710/۷٦ ـ قال أبو محمد: وسمعت إسحاق يقول: كان ولد عبيد ثلاثة، كلهم مختلفون: كان محمد بن عبيد صاحب سُنَّة، وكان يعلى شيعيًّا بحتًا، وكان عمر بن عبيد أكبرهم (٢٠).

717/۷۷ ـ قال أبو عبد الله: إبراهيم بن طهمان صالح الحديث \_ وأثنى عليه \_؛ ولكنَّه كان يتكلَّمُ في الإرجاء (٣).

**۱۱۷/۷۸ ـ وقال: بشير بن مهاجر، يقولون: كان مُرجئًا، ولكنه** صالح الحديث (٤).

71/۷۹ ـ قال أبو محمد: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي: قال: يقولون: كان حماد، وذر، وعمر بن ذر، يقولون بالإرجاء، ويغلون فيه.

وكان أبو حنيفة يقول به ويغلو.

وكان مسعر يقول به، وليس بذاك الغالي.

وكان علقمة بن مرثد، وقيس بن مسلم، وعمرو بن مرة يقولون بالإرجاء ولا يفرطون.

وكان عبد العزيز بن أبي روَّاد يقول به بمكة ويفرط.

وكان سالم الأفطس يقول بالإرجاء.

وإبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء بالكوفة.

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۲۰٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲۰۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (٢٠٨٤):



وطلق بن حبيب بصري، كان يرى الإرجاء (١).

٠ ٨ / ٦١٩ \_ سئل أبو عبد الله عن على بن زيد؟

قال: قد روى النَّاس عنه.

قلت: يا أبا عبد الله؛ أليس كان يتشيع؟

قال: نعم، شديدًا، كان يغلي، وكذلك عمار الدهني كان يغلي، ويونس بن شباب كان أشدهم (٢).

٦٢٠/٨١ - قال حرب: سمعت إسحاق يقول: وسمعت أبا وهب عن ابن المبارك أنه ذكر يومًا أبا حنيفة، فقال: لقد كان يتيمًا في الحديث (٣).

٦٢١/٨٢ ـ حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو قدامة، قال: سمعت سلمة بن سليمان قال: قال رجل لابن المبارك: كان أبو حنيفة عالما بالحديث؟

قال: ما كان خليقًا لذلك؛ ترك نافعًا، وروى عن أبي العطوف (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۲۰۸۵)

<sup>(</sup>٢) رواه حرب في «المسائل» (٢١٢١)

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (٢١٢٧).

في «المجروحين» (٢١٨/١): الجراح بن المنهال الجزري، من أهل حران، كنيته: أبو العطوف. وبه يعرف. يروي عن الزهري والحكم. روى عنه: أبو حنيفة، ويزيد بن هارون.

وكان أبو العطوف رجل سوء، يشرب الخمر، ويكذب في الحديث. مات سنة: ثمان وستين ومائة. سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير، عن يحيى بن معين، قال: أبو العطوف الجرزي ليس حديثه بشيء. اه

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٢٨/٢): منكر الحديث.

**٦٢٢/٨٣** ـ قال أحمد: عمرو بن مُرَّة تكلم في الإرجاء في آخر أمره (١).

٦٢٣/٨٤ ـ قلت لأحمد: الحسن بن صالح، كيف حديثه؟

قال: ماله! ما أحسن حديثه. ووثَّقه.

قلت: يقال إنَّه يتشيَّع؟

قال: قد كان<sup>(۲)</sup>.

٥٨/ ٢٢٤ \_ وسمعت أبا معن، قال: كان سفيان بن حبيب قدريًا (٣).

٦٢٥/٨٦ ـ حدثنا أبو الربيع قال: حماد بن زيد، عن أيوب، قال: رآني سعيد بن جُبير مع طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالسنه. وقال: ما أدركت بالبصرة رجلًا كان أبر بوالديه منه، ولا أعبد منه (٤).

٦٢٦/٨٧ ـ قال حرب: قلت لأحمد بن سعيد: مالِكٌ، لِـمَ ترك حديث عكرمة؟

قال: لرأيه. قلت: وما رأيه؟ قال: شبه كلام الخوراج. فأما الكذب فمعاذ الله(٥).

٦٢٧/٨٨ \_ قال حرب: سألت أحمد عن عثمان أبي اليقظان؟

قال: هو عثمان بن عمیر. روی عنه شریك وسفیان، وروی أحادیث مُنكرة. وكان فیه تشیع (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۲۱٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲۱۵۰)

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) رواه حرب في «المسائل» (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٦) رواه حرب في «المسائل» (١٩٧٥).



۳۲۸/۸۹ ـ قال حرب: سئل أحمد عن قتادة؟ فلم يصرح، ولكنه يذهب إلى أنه كان يرى القدر. قال: وعامة أصحاب الحسن وهمام وهشام كل هؤلاء يضعفون في القدر(١).

• ٩ / ٦٢٩ \_ حدثنا عباس، قال: سمعت أبا عاصم، قال: نعيت زفر بن الهذيل إلى سفيان، فقال: الحمد لله عافانا مما ابتلى ناسًا كثيرًا به (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (۱۹۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۲٤٠٩)



# باب في الصَّلاة خلف القدرية وغيرهم من أهل البدع(١)

٦٣٠/٩١ ـ سألت إسحاق عن الصَّلاة خلف القدرية؟

قال: لا تصلِّ خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صلَّيت؛ جاز ذلك، ولا إعادة عليك. يعني: إذا لم تعلم.

۱۳۱/۹۲ ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت رجلًا قال لسفيان الثوري: رجل يُكذب بالقدر، أُصلِّى وراءه؟

قال: لا تقدِّموه.

قال: هو إمام القرية، ليس لهم إمام غيره.

قال: لا تقدِّموه، لا تقدِّموه.

٦٣٢/٩٣ ـ حدثنا سهل بن محمد، قال: ثنا الأصمعي، قال: حدثني عمر بن الهيثم، قال: قيل للثوري: ما تقول في رجل صلّى خلف قدري؟

فقال: أعِدها ولو أربع سنين.

<sup>(</sup>۱) هكذا بوَّب حرب تَعَلِّلُهُ في أبواب الصلاة في «مسائله» (الطهارة والصلاة) (۱/۲۲). وقد تقدم للمصنف في الباب (٥ ـ باب الصلاة خلف المرجئ).

وفي الباب (١١ ـ باب الصَّلاة خلف الجهمي والرافضي) زيادة بيان في الصلاة خلف أهل البدع.



- **٩٤/ ٦٣٣ ـ حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا مروان، قال: قال** الأوزاعى: لا يُصلَّى خلف القدري إلَّا أن يضطر.
- ٩٠/ ٩٣٤ \_ حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقية، قال: سألت الزبيدي: هل يُصلَّى خلف صاحب بدعة، أو مُكذِّب؟
- فقال: إن كان واليًا؛ فليس لك من الأمر شيء، وأنت في عذرٍ، وإن لم يكن واليًا؛ فلا تصلِّ خلفه.
- 7٣٠/٩٦ ـ حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال بقية بن الوليد: قال حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: لو صلّيت خلف قدري لأعدت صلاتي.
- ٦٣٦/٩٧ ـ حدثنا أبو معن، قال: ثنا الحسن بن حبيب، ثنا نوح ابن جعونة، قال: ثنا عبد الكريم، قال: قال ابن عبّاس: لأن أُصلّي خلف جيفة حمارٍ؛ أحبُّ إليَّ من أن أُصلّي خلف قَدرى.
- ۱۳۷/۹۸ ـ حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال يحيى بن سعيد العطار، قال: ثنا عيسى بن صالح، عن حرب بن سريج، قال: قلت لمحمد بن علي: إنَّ لنا إمامًا قدريًّا، ونحن نُصلِّي خلفه؟

قال: مذ كم تُصلِّي خلفه؟

قلت: مُذ ثلاث سنين.

قال: أعد صلاتك ولو صلَّيت مُذ ثلاثين سنة.

٩٩ / ٦٣٨ \_ وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ. قلت: أيُصلى خلفه؟ قال: لا.

### ملحق/ باب في الصَّلاة خلف القدرية وغيرهر من أهل البدع



- 7 / / ٢ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند، قال: قال عمر بن الخطاب على من قال: هو مؤمن؛ فهو كافر، ومن قال: هو عالم؛ فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة؛ فهو في النار.



## باب في الصَّلاة خلف من يُقلِّم عليًّا على أبي بكر وعمر فَظِيُّمَا(۱)

٦٤١/١٠٢ ـ قيل لأحمد بن حنبل: الصَّلاة خلف رجلٍ يُقدِّم عليًّا على أبي بكر وعمر؟

قال: لا يُصلَّى خلف هذا.

۲٤٢/۱۰۳ ـ حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت زائدة يقول: لو كان رافضيًّا ما صلَّيتُ وراءه.

عبد الله الأنصاري، [قال: حدثني أبو العباس] (٢)، قال: سمعت أبا عبيد يقول: ما أُبالي صلَّيتُ خلفَ الجهمي والرَّافضي، أم صَليتُ خلفَ اليهودي والنَّصراني.

قال: وسمعت أبا عُبيد يقول: ولا يُصلَّى خلف من لا يُقدِّم أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد رسول الله ﷺ.



<sup>(</sup>۱) هكذا بوَّب حرب تَخْلَقُهُ في أبواب الصَّلاة في «مسائله» (الطهارة والصلاة) (۱/ ۲۲۵). وانظر الباب الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وقد تقدم الأثر بحذفها. انظر (٢٨٧ و٦٣٩).





• ١٠٠ / ١٤٤ \_ قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصَّلاة خلف أهل البدع كلِّهم؟

فقال: إنهم لا يستوون (٢).

(١) هكذا بوَّب حرب تَطْلَلْهُ في أبواب الصلاة في «مسائله» (الطهارة والصلاة) (١/ ٥٢٥).

(۲) «فتح الباري» لابن رجب (۱۹۲/٦).

قال ابن رجب في «فتح الباري» (٦/ ١٩١): وفرقت طائفة بَيْن البدع المغلظة وغيرها:

فقال أبو عُبيد ـ فيمن صلَّى خلف الجهمي أو الرافضي ـ: يعيد. ومن صلَّى خلف قدري، أو مرجئ، أو خارجي: لا آمره بالإعادة.

وكذلك الإمام أحمد، قال في الصلاة خلف الجهمية: إنها تُعاد.

والجهمي عنده من يقول: القرآن مخلوق؛ فإنه كافر. أو يقف ولا يقول: مخلوق، ولا غير مخلوق. ونص أنَّهُ تُعاد الصلاة خلفه \_ أيضًا \_، وقال: لا يصلَّى خلف من قال: لفظى بالقرآن مخلوق، وهو جهمي.

وقال: لا يصلَّى خلف القدري إذا قال: لا يعلم الشيء حَتَّى يكون، فهذا كافر، فإن صلَّى يعيد.

وقال \_ أيضًا \_ في القدري: إذا كان داعيًا مخاصمًا تعاد الصلاة خلفه.

وهذا محمول على من لا ينكر منهم العلم القديم.

وقال في الخوارج: إذا تغلبوا على بلد: صُلي خلفهم.

وقال \_ مرة \_: يصلَّى خلفهم الجمعة؛ صلى ابن عُمَر خلف نجدة الحروري.

وقال في الرافضي الذي يتناول الصَّحابة: لا يُصلَّى خلفه.

وقال فيمن يقدم عليًا على أبي بكر وعمر: إن كان جاهلًا لا علم له فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينًا فلا تصلِّ خلفه.



٦٤٥/١٠٦ ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الله بن المبارك، عن هِشام بن حسَّان، عن الحَسَن، أنه سُئل عن صاحب البدعة؛ الصَّلاة خلفه؟

قال: صَلِّ خلفه، وعليه بدعته صاغرًا صَدِئًا.

۳٤٦/۱۰۷ عن جَعفر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران، هشام، عن جَعفر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران، فقلت: كيف ترى في الصّلاة خلف رجلٍ يُذكر أنه من الخوارج؟

فقال: إنَّك لا تُصلِّي له، إنما تُصلِّي لله، قَدْ كُنَّا نُصلِّي خلف الحجاج وَهُوَ حروريٌّ أزرقي. فنظرت إليه، فقال: أتدري ما الحروريُّ الأزرقي؟ هو الذي [إذا](١) خالفت آيةً سمَّاك كافرًا، واستحلَّ دمك، وكان الحجَّاج كذلك.

٦٤٧/١٠٨ عن عد تنا أبو أمية، ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عقبة الأسدي، عن يزيد بن أبي سليمان، قال: كان أبو وائل يُصلِّي مع المختار، يُجمِّع معه.

٦٤٨/١٠٩ ـ وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؟
 قال: إذا كان صالحًا فلا بأس.

١١٠ / ٦٤٩ \_ حدثنا إسحاق، قال: سمعت يحيى بن آدم يقول:

وقال في المرجئ \_ وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان \_: إن كان داعيًا فلا يصلًى خلفه.

وقال في الصَّلاة خلف أهل الأهواء: إذا كان داعيةً ويخاصم في بدعته فلا يصلَّى خلفه، وإلَّا فلا بأس. وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها، فأما ما يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه، كما تقدم عنه. اهــ.

<sup>(</sup>۱) ما بين [] من «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٨٧).



صلَّيت خلف محمد بن الحسن، فأعدت صلاتي من سوء صلاته.

الرحمن الرحيم)؟ الصلاة خلف من يجهر بـ (بسم الله الرحمن ال

قال: لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعة](١).



<sup>(</sup>۱) «المسائل» (الطهارة والصلاة) (١/ ٤١٣).





الرجل إذا كان حرب: سمعت أحمد يقول: الرجل إذا كان علية دار معلنًا بفسقه؛ فليست له غيبة دار معلنًا بفسقه؛ فليست له غيبة دار معلنًا بفسقه؛

١١٣ / ٢٥٢ \_ سألت إسحاق عن غيبة أهل البدع؟

قال: ليست لهم حرمة.

وذكر عن ابن المبارك قال: ليس لهم غيبة؛ ولكن أكره أن يعوِّد الرَّجل لسانه.

وكذلك أهل الشّرك.

وذكر عن ابن سيرين الكراهية (٢).

107/118 \_ وسألت محمد بن بشار، قلت: الرجل يغتاب أهل البدع؟

قال: ليست لهم غيبة، ولا يعجبني، وأمَّا قولك: إن فلانًا صاحب بدعة، فليس هذه غيبة.

وكذلك قولك في الحديث: كان فلان يغلط، وفلان كان

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (١٤٠٥).

ورواه الخلال عن حرب كما في «الآداب الشرعية» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۱٤٠٦).



أثبت من فلان، ونحو هذا، فليس هذا غيبة؛ ولكنه شيء تُبيِّنُه للنَّاسِ.

قلت: فإن قال رجل: كان عمرو بن عُبيد رجل سوء، وكان عباد بن صُهيب رجل سوء. فكأنه رخَّص فيه (١).

70٤/۱۱٥ ـ حدثنا يحيى بن عثمان، قال: أخبرنا بقيَّة، قال: سألت الأوزاعي قلت: من الذي ينبغي لي أن أكفَّ عنه؟ أرى الرجل يسكر، ويزني، ويعمل عملًا لا يحلّ له؟ قال: إن أسرَّها؛ فليس لك أن تذكرها.

وإن كان صاحبها لا يبالي من رآه، ولا يستتر؛ فلا غيبة له (٢).

100/117 \_ حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبدالله بن غالب، وعمر بن هارون، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة (٣).

الربيع، عن عبد الله بن عبدالوهاب، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن عبد الرحمن بن أذينة، قال: حدثنا أشياخنا قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المُعلن بفسقه، وصاحب البدعة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (١٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۱٤٠٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (١٤٠٩). واللالكائي (٢٨٠).
 وفي اللالكائي (٢٧٨) عن الحسن البصري قال: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته.

وفيه أيضًا (٢٧٩) عن الحسن قال: ليس لصاحب بدعة، ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. (٤) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٠).

وفي «الصمت وآداب اللسان» (٢٣٤) عن الحسن قال: ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى، والفاسق المعلن بالفسق، والإمام الجائر.



**٦٥٧/١١٨ ـ حدثنا عبد الله، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن** الحسن قال: ليس بينك وبين الفاسق خُرمة (١٠).

70 / ۱۱۹ ـ حدثنا أبو معن، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يقول: لا حُرمة للفاجر (۲).

قال قتادة: فكأنه يرى إذا اغتيب المصلي الفاجر أنه لا بأس م (٣).

• ۲۰۹/۱۲۰ ـ حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا الجارود بن يزيد، قال: قال: حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على: «أترعوون (٤) عن ذكر الفاجر ؟ متى يعرفه النّاس؟ اذكروه بما فيه يحذره النّاس» (٥).

١٢١ / ٦٦٠ \_ سألت إسحاق: عن غيبة السُّلطان الجائر؟

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٢).

<sup>(</sup>٢) في «الصمت» (٢٣١) عن الصلت بن طريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال: لا، ولا كرامة.

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٣).

<sup>(</sup>٤) أي: أتتحرجون وتتورعون؟.

<sup>(</sup>٥) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٤).

رواه العُقيلي في «الضعفاء» (٩٧٧)، وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (٣٨)، و«الصمت» (٢٢٠)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٥٧٧، رقم ١٠١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠١٠) وقال: حديث يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري، وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مرَّ بقبر جده في مقبرة الحسين بن معاذ يقول: يا أبة، لو لم تُحدِّث بحديث بهز بن حكيم لزرتك. قال البيهقي: وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء، فرووه عن بهز بن حكيم، ولم يصح فيه شيء. اهد

وقال الإمام أحمد والعُقيلي: ليس له أصل. انظر: «الآداب الشرعية» (٢٦٢/١).



قال: لا تكون فيهم، إلَّا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه(١).

771/17۲ ـ حدثنا الأخضر، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قال: سمعت عبيدالله يقول في غيبة الخوارج والسُّلطان الذي قد أعلن: لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب، وهو يحب أن يستتر، رأى ذلك منهم غيبة ".

٦٦٢/١٢٣ \_ سألت إسحاق عن غيبة أهل الشرك؟

قال: ليس أكرهه، ولكن أكره أن يعود لسانه (٣).

31/ ٦٦٣ ـ حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن محمد بن سيرين: أنه كان يكره أن يغتاب النصراني (٤).



<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه حرب في «المسائل» (۱٤١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه حرب في «المسائل» (١٤١٨).

كتاب السنة





والذي عن مُناكحة الفاسق والذي وسئل أحمد عن مُناكحة الفاسق والذي يشرب المسكر، وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدًا، وسمعته يقول: إذا كان يتكلَّم بهذا الكلام الذي هو كُفر؛ فإنه لا ينكح.

770/177 ـ حدثنا أحمد بن العباس الأهوازي، قال: أخبرني عبد الله بن أبي الأسود، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو خطب إليَّ رجلٌ من الجهمية أَمَةً لم أزوِّجه.

777/17۷ ـ قلت لأبي بكر محمد بن بشار: أزوِّج القدرية، وأتزوج إليهم؟ قال: معاذ الله.

٦٦٧/١٢٨ ـ حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا عون، عن موسى قال: كان معاوية بن قُرَّة ينهانا أن نمشي من الخاطب إذا لـم يكن مرضيًّا.



<sup>(</sup>۱) هذا الباب عقده حرب الكرماني كَغَلَثْهُ في كتابه «المسائل» (۲۱/۳۶۱ ـ ۳۲۸) في (کتاب النكاح) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السُّنة والاعتقاد.





الم ١٢٩ روى حرب في «مسائله» عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: أتي عمر برجل سبَّ النبي ﷺ فقتله، ثم قال عمر: من سبَّ الله، أو سبَّ أحد من الأنبياء؛ فاقتلوه.

قال ليث: وحدثني مجاهد، عن ابن عباس، قال: أيما مسلم سب الله، أو سب أحدًا من الأنياء، فقد كذّب رسول الله عليه، وهي رِدّة يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل، وأيما معاهد عاند فسبّ الله، أو أحدًا من الأنبياء، أو جهر به؛ فقد نقض العهد فاقتلوه (۱).

• ٦٦٩/١٣٠ وعن خليد: أن رجلًا سبَّ عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: إنَّه لا يُقتل إلَّا من سبَّ رسول الله عَلَيُّ؛ ولكن اجلده على رأسه أسواطًا، ولولا أني أعلم أن ذلك خيرٌ له لم أفعل (٢).



<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (٣٨٨/٢): رواه حرب. وذكره الإمام أحمد، وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد عالم بالسُّنة متبع لها.اه.





۱۳۱ / ۲۷۰ - قال حرب: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوِّجها ؟

قال: الأخ.

قلت: فهل للمشرك من الولاية شيء؟

قال: لا، بتة (٢).

۱۳۲ / ۲۷۱ ـ قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوِّجها الأب؟

قال: لا يزوِّجها الأب؛ ولكن يزوِّجها بعض قرابتها المسلمين، بنو العم وغيرهم.

7۷۲/۱۳۳ ـ حدثنا أبو هشام، ثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوج بنته وهي صغيرة برضى منها، وأبى أولياؤها من أن يجيزوا النكاح؟

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضى منها كفوًا، كان النكاح جائزًا، ولم يكن لأوليائها أن يردوا ذلك، وإن زوجها وهي صغيرة جاز ذلك.

<sup>(</sup>۱) هذا الباب عقده حرب الكرماني تَظَلَّلُهُ في كتابه «المسائل» (۱/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) في (كتاب النكاح) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السُّنة والاعتقاد.

<sup>(</sup>٢) «أحكام أهل الملل» للخلال (٤٣٤).



178/ ۱۳٤ ـ حدثنا محمد، ثنا حسان، قال: قال سفيان في مشرك زوج بنته وهي مسلمة برضا منها، وأبى أولياؤها من المسلمين أن يجيزوا النكاح.

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفوًا، كان النكاح جائزًا، ولم يكن للأولياء أن يردوا ذلك.

371/170 ـ حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: المسلم أحقُّ، ونكاحه أجوز، وإن كان النصراني زوجها قبله.

۱۳٦ / ٦٧٥ ـ سألت إسحاق: عن مشرك أراد أن يزوج ابنته، فجلس رجل مسلم، فخطب لهم زوج؟

قال: لا ينبغي أن يعانوا على شهادة، ولا على شيء.



## طلاق أهل الشرك (١)

١٣٧ / ٦٧٦ \_ سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك؟

فقال: جائز.

٦٧٧/١٣٨ حدثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن الحكم وحماد في المشرك يطلق امرأته في شركه؟

قال: جائز (٢).



<sup>(</sup>۱) هذا الباب عقده حرب الكرماني كَثَلَثْهُ في كتابه «المسائل» (۱/ ٥٢١) في (كتاب النكاح) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السنة والاعتقاد.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (١٩٤٣٧) و«الأوسط» (٣١١/٩) (ذكر طلاق أهل الشرك).





٦٧٨/١٣٩ \_ سألت إسحاق عن أطفال الكافرين؟

فقال: خلِّ أمرهم إلى الله، الله أعلم بما كانوا عاملين.

قال: وأطفال الـمسلمين هم في الجنَّةِ.

قال إسحاق: ولا يشهد أحدكم لصبي يموت: إني أشهد أن هذا في الجنّة.

قال: وسئل ابن عباس عن الولدان: أفي الجنَّة هُم؟ قال: حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر.

• ١٧٩/١٤ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا بقيَّة بن الوليد، قال: حدثني محمد بن زياد، قال: حدثني عبد الله بن أبي قيس، قال: حدثتني عائشة زوج النبي على ـ وسألتها عن ذراري المشركين والمؤمنين ـ فقالت: سألت رسول الله على عنهم؟

فقال: «مع آبائهم».

قالت: قلت: يا رسول الله؛ بلا عمل؟

<sup>(</sup>١) هذا الباب عقده حرب الكرماني كَثَلَثْهُ في كتابه «المسائل» (٩٥٧/٢) في (كتاب الآداب) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السَّنة والاعتقاد.



قال: «الله أعلم بما كانوا عامِلين»(١).

العلاء ابن المسيّب، عن الفضيل بن عَمرو الفقيمي، عن العلاء ابن المسيّب، عن الفضيل بن عَمرو الفقيمي، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفى صبيًّ من الأنصار، فقلت: طوبى له، عُصفورٌ مِن عَصَافِيرِ الجنَّةِ. فقال رسول الله ﷺ: "با عائشةُ؛ أَولَا تدرينَ أنَّ اللهَ خَلَقَ الجنَّةِ أهلًا، وخَلَقَ للنَّارِ أهلًا» (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق في «مسنده» (۱٦٧١)، وأبو داود (٤٧١٤). ورواه البخاري (٦٥٩٨)، ومسلم (٦٨٥٨) من حديث أبي هريرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ سئل عن أولادِ المشركين. فقال: «الله أعلَمُ بما كانُوا عاملِين».

ونحوه عن ابن عباس ﷺ، رواه البخاري (٦٥٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه إسحاق في «مسنده» (۲/۶۶۸)، ومسلم (۱۸۲۱).





النبي ﷺ وأصحابه وأصحابه على النبي ﷺ وأصحابه والتابعين في الوسوسة: «إنّه محضُ الإيمان، ـ أو صريح الإيمان ـ».

قال إسحاق: إذا نفى الوسوسة عن نفسه، فنفيه محض الإيمان،

ليس الوسوسة محض الإيمان؛ ولكن نفيه، فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفه فهو الهلاك.

قال: وأمَّا ما رُوي عن أصحاب النبي ﷺ: أنهم كانوا إذا فقد فقدوا الوسوسة عدّوه نقصًا، فليس أن يكونوا عدوّا فقد الوسوسة نقصًا؛ ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصًا؛ لأن نفي ذلك عندهم فضيلة. أو كما قال.

۳۸۲/۱٤۳ ـ حدثنا أبو سهل بشر بن معاذ، قال: حدثنا يوسف ابن عطية، قال: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن بعض أصحاب النبي على شكوا إليه ما يجدون من هذا الوسواس في صدورهم، قال:

<sup>(</sup>١) هذا الباب عقده حرب الكرماني كَثَلَثْهُ في كتابه «المسائل» (٢/ ٩٥٩) في (كتاب الآداب) وقد ألحقته بالملحق لعلاقته بأبواب السنة والاعتقاد.



فقال النبي ﷺ: «الله أكبر، الله أكبر، ذاك محضُ الإيمان»(١).

البوسهل: قلت للعتبي: إن عبد الرحمن - وأثنى عليه خيرًا - ما عنى بقوله: «ذاك محض الإيمان»؟ فقال: عنى به: الخوف الذي شكوه إلى النبي على الذي الذي وجدوه في صدورهم، ذاك محض الإيمان (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (٤١٢٨)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٢٤).

وروى مسلم (٢٥٩) من حديث عبد الله بن مسعود عليه قال: سئل النبي عن الوسوسة قال: «تلك محض الإيمان».

وروى مسلم (٢٥٧) عن أبي هريرة هي قال: جاء ناس من أصحاب النبي هي في فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم.

قال: «ذاك صريح الإيمان».

<sup>(</sup>٢) قال المروزي تَخَلَّلُهُ «تعظيم قدر الصلاة» (ص٤٨٢): ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان، إنما يعني: ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله على، إذ اختاروا لأن يخروا من السماء على أن يتكلموا به، ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماء، وأن تصير حُمَمة إلَّا من شدة الخوف، فذلك الخوف هو صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك نظر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب، وطابت نفسه أن تكون حُممة؛ لأن من نظر إلى شيء من عذاب الله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخف. اه



- ٦٨٦/١٤٧ قال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لإسحاق يعني: ابن راهويه \_ ما معنى قوله: (لا يكون أحدكم إمعة)؟ قال: يقول: إن ضلَّ النَّاسُ ضللت، وإن اهتدوا اهتديت (١٠).

٦٨٧/١٤٨ قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك: إنّه رجل عاقل.

قال: لا ينبغي أن يقال لهم؛ لأنَّهم ليست لهم عقول (٢).



<sup>(</sup>١) رواه الخلال في «السُّنة» (٩٤٤) من طويق المصنف.

<sup>(</sup>۲) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (٣/ ١٣٢٥).



#### الفهارس

1 \_ فهرس الآيات.

٢ \_ فهرس الأحاديث.

٣ \_ فهرس الآثار.

عهرس فوائد السنة والاعتقاد.

فهرس الأبواب الفقهية.

٦ \_ فهرس الفرق والمذاهب.

٧ \_ فهرس عقائد المشاهير.

٨ ـ فهرس أقوال الإمام أحمد.

9 \_ فهرس أقوال الإمام إسحاق بن راهويه.

• 1 \_ فهرس أبواب الكتاب.



كتاب السنة



# فهرس الآيات

| رقم الأثر    | اسم السورة          | الآية                                                                                  |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٨ <i>ت</i> | [البَقَـرَة: ١٢٠]   | ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾             |
| <b>***</b>   | ﴾ [البَقسَرَة: ١٣٤] | ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ                |
| 7.7          | [البَقـَـرَة: ١٤٣]  | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾                                          |
| 757          | [البَقَـُرَة: ٢١٠]  | ﴿ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ ﴾                   |
| ** \$        | [آل عِمرَان: ١٦٩]   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَّا                   |
| ۸۲۲ت         | [آل عِمرَان: ٦١]    | ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾                         |
| 573          | [آل عِمرَان: ٨٥]    | ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَنَا فَلَنَ يُقْبَلَ مِنْـهُ﴾                 |
| ٣٢٣          | 🦫 [آل عِمرَان: ١٦٩] | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًّا بَلَ أَحْيَانَا |
| 140          | [آل عِمرَان: ١٧٣]   | ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا ﴾                                                              |
| 440          | [التِّسناء: ٥٨]     | ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾                                                                |
| 2 2 7        | [التِّستاء: ١٤٥]    | ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾                       |
| ٤١٤          | [النِّستاء: ١٦٤]    | ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١٩٠                                              |
| ۸۲۳ت         | [النِّستاء: ١٦٦]    | ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةً ﴾                                                               |
| ۱۷۹ت         | [المائدة: ٤١]       | ﴿ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾                               |
| ٣١١          | [الأنعام: ٥٩]       | ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاهِسٍ إِلَّا فِي كِنَكِ تُمبِينِ ﴿ ﴾                             |
| ١٣٨          | [الأنفال: ٢]        | ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُۥ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾                       |
| ***          | [هئود: ۱۰۵]         | ﴿ فَيِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿                                                       |

| رقم الأثر      | اسم السورة           | الآية                                                                                     |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤١            | ﴾ [هـُود: ١٠٦]       | ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ﴾            |
| ۲۳۸ و۲۳۹       | [هئود: ۱۰۷]          | ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ﴾                                 |
| 363336 333     | و٢٤٤و٣٤              |                                                                                           |
| <b>977</b>     | [الرّعد: ٣٥]         | ﴿ أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ﴾                                                          |
| 541            | [الإسرَاء: ٤٤]       | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِّهِ ﴾                                          |
| 141            | [الكهف: ١٣]          | ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدُى ١                                                                   |
| 710            | [مَرِيمَ: ٣٩]        | ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾              |
| ۱۸ ه ت         | [مَرِيَم: ٥٧]        | ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴾                                                       |
| 170            | [الأنبيّاء: ٦٩]      | ﴿ فُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَكًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ ﴾                |
| \$\$ ٣٤ و ٨٤ ٣ | [طكه: ٥]             | ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾                                              |
| ۲۲۶ و۲۲۵       | [الأنبيّاء: ٢]       | ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرِ مِن رَّبِهِم تُحْدَثِ إِلَّا…﴾                                 |
| وه۲۱ وه۳۵      | [الأنبيّاء: ٢٣]      | ﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ۞﴾                                        |
| ۲۱٥٦           | الأنبياء: ٨٠]        | ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِلنَّحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۗ             |
| 101            | [النثور: ٣١]         | ﴿وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾                                |
| ۸۶ و۲۲۰        | [القَصَص: ٨٨]        | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُهُ                                                 |
| 701            | [الأحزَاب: ٥٨]       | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُوا ﴾       |
| ۲۱هت           | [سنَبَإ: ١١]         | ﴿أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِي                                        |
| 070            | [يتس: ۵۸]            | ﴿سَلَتُمْ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَحِيمٍ ۞﴾                                                    |
| 704            | [الصَّافات: ١٦٣،١٦٢] | ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ۞﴾                |
| 788            | [الزُّمـَر: ٧٥]      | ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَئَمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ﴾                                  |
| 317            | [الشّورىٰ: ٧]        | ﴿فَرِيقٌ فِي ٱلْحَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞﴾                                       |
| ٥٨             | [الشّورلي: ١١]       | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَنَّ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾                               |
| 1.41           | أِ﴾ [الجَاثيَة: ٢١]  | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُو |
| 711            | [الجَّاثيَّة: ٢٩]    | ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾                            |
|                |                      |                                                                                           |



| رقم الأثر  | اسم السورة          | الآية                                                                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 141        | [الفَتْح: ٤]        | ﴿ لِيَرْدَادُوٓا ۚ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمُّ ﴾                                     |
| ٥٤٠        | [الفَتْح: ٢٧]       | ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ﴾                             |
| 0 % .      | [ق: ۲۱]             | ﴿ وَغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ﴾                                 |
| ٥٤         | [الرَّحمان: ١ ـ ٤]  | ﴿ ٱلرَّمْنَ أَنْ إِنَّ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ أَنْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾                  |
| <b>417</b> | [الحديد: ٤]         | ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞             |
| 45.        | [المجادلة: ١]       | ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ ﴾            |
| ۲۲۲ و۲۳۷   | [المجادلة: ٧]       | ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا﴾                      |
| ٥٨ت        | [الجُنُمُعَة: ٩]    | ﴿فَاسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ﴾                                   |
| 728        | [الحَاقَّة: ١٧]     | ﴿وَيَجِيلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِينًا ۗ ۞﴾                       |
| ٧٦٥        | [القِيَامَة: ٢٣،٢٢] | ﴿ وُجُوهٌ ۚ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞                          |
| ۱۸۱ت       | [التّكوير: ١٩]      | ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَوِيرٍ ۞﴾                                                   |
| ۱٦٣        | [التَّكوير: ٢٠]     | ﴿ ذِي قُونَ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ ﴾                                            |
| 377        | [التّكوير: ٢٨]      | ﴿لِمَن شَلَةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞﴾                                               |
| ٥٥٥ت       | [الفَجر: ٢٢]        | ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًا شَهُ                                         |
| ۱۷۹ت       | ﴿ [البَيَّنَة: ٥]   | ﴿ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ |
| 257        | [اللينل: ١٦،١٥]     | ﴿لَا يَمْلَنُهَا ۚ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞﴾                   |
| 414        | [المستد: ١]         | ﴿ نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١                                                 |







| رقم الأثر                             | الحكيث                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۵۹                                   | الأئمة من قريش                                             |
| دخِلَ نِصفَ أُمَّتي الجنَّة ٢١٤٠٠٠٠٠  | أتاني الليلة آتٍ مِن رَبي، فخيَّرني بين أن يُ              |
| 787                                   | أترعوون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناسر                    |
| ت ۱۹۳                                 | اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية                     |
|                                       | أحِبُّ آل مُحمدٍ ولا تكن رافضيًّا، وأرجِئ                  |
|                                       | أحِبُّ العرب لثلاثٍ: لأني عربي، والقرآنُ                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | احتَجَّ آدمُ ومُوسى، فقال موسى                             |
|                                       | إذا أدخِلُ العبد قبره أتاهُ مَلكان، فينتهِرانِهِ،          |
|                                       | أعطيت في علي خمسًا هنَّ أحب إليَّ من ا                     |
| _ نَزِلَ اللهُ إلى السَّماء ٣٥٦       | إذا مَضى نِصفُ الليلِ _ أو قال: ثلثا الليلِ                |
|                                       | إذا ظهرتِ البدع، وسُبُّ أصحابي؛ فعلى ا                     |
| بها شاءت                              | أرواحهم كطير خضر تسرحُ في الجنة في أ                       |
| بالغداة والعشىب ٣٠٢                   | ألا إنَّ أحدَكم إذا مات عُرِض عليه مقعده                   |
|                                       | أفضلُ الجهَادِ كَلِمَةُ حَقٌّ عِنَدَ سُلطَانٍ جَائِر       |
| لِسَانِ سَبعينَ نَبيًّال              | ألا وإنَّ اللَّهَ قد لعنَ المُرجئة والقدرية على            |
|                                       | إن آدم خلق على صورة الرَّحمن                               |
|                                       | إِنَّ بِينَ أَيديكُم فِتنًا كَقِطَعِ اللَّيلِ المظلِم، يُص |
|                                       | إِن حوضِي مَا بين عَدنَ إِلَى أَيلَة، أَشَدُّ بياه         |



الحديث رقم الأثر

| 4.8       | ِن حوضِي كما بين عدن وعَمَّـان، أبـرد مِن الثلج                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 401       | ِنَّ دونَ الله سَبعينَ ألفَ حِجَابٍ مِن نُورٍ، مَا مِن نَفس                          |
| Y01       | نَّ رَجُلاً قال: والله لا يَغفِرُ الله لفُلَانِ، وإنَّ الله تعالى قال: مَن ذا الذي . |
| 019       | ن زکریًا کان نجًارا                                                                  |
| <b>7</b>  | نَّ فِتنةً مُظلمة مُضِلة، جَائيةٌ، القاعِدُ فيها خَيرٌ مِن القائم، والقائم           |
| 741       | نَّ قومًا يقولونَ لا قدر، وهُم مَجوس هذهِ الأُمَّة                                   |
| 444       | نَّ لكلِّ أُمَّةٍ مَجوسًا، وإنَّ مَجُوسَ هذه الأُمَّة القَدرية                       |
| ٥١٣       | ن الله اختار مِن السَّمَواتِ، فاختار العُليا فسكَّنَها، واختار مِن                   |
| ٥٧١       | نَّ اللَّهَ اختارني، واختَارَ لي أصحابي، فجعلَ لي مِنهم وزَراءَ وأنصار               |
| 717       | ن الله أخذ ذُرِّيةَ آدمَ مِن ظهرِهِ، ثمَّ أفاض بهم في كَفيهُ                         |
| 711       | ن الله أوَّل شَيءٍ أخذ القلمَ بيمينِهِ، وكلتا يديهِ يَمين فكتبَ                      |
| ۲۰۱ت      | نَّ الله خلقَ آدمَ ثُمَّ أخذَ الخلقَ مِن ظَهرِهِ ٢٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ۳۱۸       | ن اللهَ خلق الجَنة، وخلقَ لها أهلًا، وخلق النَّارَ، وخلق لها أهلًا                   |
| ٥٣٠       | ن الله دونه سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، وما يسمع من ٣٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ۲۱.       | ن اللَّهَ لما وعَدَ مُوسى أن يُكلِّمه خرجَ إلى الوقت الذي وَعدَه                     |
| 177       | ن اللَّهَ لو شاءَ أن لا يُعصَى مَا خلق إبليس                                         |
| <b>77</b> | نَّ مجوسَ هذه الأُمَّة قوم يكذبونَ بأقدارِ الله؛ إن مَرِضوا فلا                      |
| ٤٦١       | ن النَّاسَ يَكثرون، وأصحابي يَقِلُّون، لا تَشُّبوهم، لَعن الله مَن                   |
| 770       | ن هذا الدين بَدأ غرِيبًا، وسيَعُودُ كما بدأ، فطُوبي للغرباء                          |
| 0 • 0     | نت عون لي على عُقرِ حوضي                                                             |
| ۲٦ت       | نتم أولى النَّاس بهذا الأمر ما كنتم على الحقِّ إلَّا أن تعدلوا عنه ٢٠٠٠٠٠٠           |
| ۳۸۹       | نَّكم لن تَرجِعُوا إلى الله بشيءٍ أفضلَ مِـمَّا خرجَ مِنه                            |
| 799       | نه سيسلّط على نفسٍ فيقتلها، ثم يحييها، قال: فيقول: ألست بربّك؟                       |
|           | نَّه سيكونُ قَومٌ يكونَ لهم نبز يقال لهم: الرَّافِضة                                 |
| 117       | نَّه محض الإيمان، أو صريح الإيمان                                                    |



| الحجيث رقم الأثر                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنَّه يخرجُ مِن النَّارِ مَن كانَ في قَلبِهِ مِثقالَ حبة خَردَل مِن إيمان ٤٤٢                   |
| أُوصِيكُم بتقوا اللهُ، والسَّمعَ والطَّاعَةَ، وإن عَبدًا حبشيًّا، فإنَّه ٢٧٧                    |
| أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، فقال له: اكتُب. فقالَ: يا ربِّ ومَا أكتُبُ ٢٢٧               |
| الإيمانُ بضعٌ وسَبعون بَابًا، فأدنَاها: إماطةُ الأذَى عن ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الإيمان تسعٌ وسَبعونَ شُعبةً، أعظمُ ذلك قولُ: لا إله إلَّا الله، وأدنى ١٣٤                      |
| إِيَّاكُم والفِتن؛ فإنَّ اللِّسانَ فيها مثلُ وَقع السّيف٢٨٣٠٠٠                                  |
| بل شَيٌ قُضِيَ عليهم، ومَضى عليهم                                                               |
| بل عَلَى شَيءٍ قد فُرغَ مِنهُ، وجرت بهِ الأقلامُ يَا عُمر؛ ولكن كل ٢٢٠ ٢٢٠                      |
| بيننا وبَينَهُم تركُ الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر١٧٦ و٢٧٤                                        |
| بينا أهل الجنَّة في نَعيمِهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رُؤوسهم ٥٦٥                                 |
| تحمِله الهوامُّ بقُرونِها، والمجرّة التي في السَّماءِ مِن عَرقِهم ٣٤٣                           |
| تعملون فِيما جَرَت بهِ الأقلامُ، وجَفَّت بهِ الكتب                                              |
| تفكروا في الخلق، ولا تفكروا في الخالق ٤٣٤                                                       |
| تكون فِتنةٌ تستَنظِفُ العرب، قتلاها في النَّار، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِن ٢٨٣               |
| جِبريل عن يَمينِهِ، ومِيكائيلُ عن شِمالِهِ، ومِيكائيلُ صَاحِب                                   |
| الجهادُ مَاضٍ مُنذُ بعثني الله إلى أن يُقَاتِلَ آخِرَ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لا ٢٦٣              |
| حبُّ أبي بكر وعمر من الإيمان، وبغضهما من الكفر١٥٠٠                                              |
| حب العَرَبِ إيمان، وبُغضُهُم نفاق                                                               |
| حجِبتِ النَّارُ بِالشَّهواتِ، وحُجِبتِ الجنَّةُ بِالمكَارِهِ٣٢١                                 |
| الحور العين خلقن من زعفران                                                                      |
| حوضِي مَسِيرَةُ شَهرٍ، ماؤُهُ أبيض مِن اللَّبَنِ، ورِيحُهُ أطيَبُ مِن ٢٠٠٤                      |
| الحياءُ مِن الإيمَانالحياءُ مِن الإيمَان                                                        |
| خلقَ اللَّهُ الخَلقَ، وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه ٢٣٢                                |
| الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة٢٦٣ت                                                |
| الدجال عينه خضراء كأنها زُجَاجِة، وتعوَّذ بالله مِن عذاب القبر ٢٩٥٠٠٠٠٠٠                        |



الحجيث رقم الأثر

| لدجال مكتوبُ بَيْنُ فينيهِ (كَافِرٌ) يقرؤه الأمّي والكاتِب ٢٩٧                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| خل رسول الله ﷺ على أُمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت له: يا ٤٠٥                               |
| اك أبي إبراهيم ١٨٤                                                                        |
| لرُّؤيا بِرجلِ طاثرٍ، ما لم تعبَّر، فإذا عُبِّرت؛ وقعت ٤٥١                                |
| لرُّؤيا ثلاث: فرؤيا حقٌّ، ورُؤيا يُحدِّث بها الرَّ-رَيْغِسه، ورُؤيا 200                   |
| لرُّؤيا الصَّالِحة مِن العبدِ الصَّالحِ جُزءٌ مِن سِتةٍ وأربعين جُزءًا مِن النَّبوة ٤٥٠   |
| رؤيا المؤمِنُ جُزءٌ مِن سِتةٍ وأربَعِينَ جُزءًا مِن النُّبوة £ \$                         |
| رؤيا المؤمِنُ كَلامٌ يُكَلِّمُ بهِ العَبدُ رَبَّهُ في المنَام ٤٨ كي                       |
| رِوْيا المسلم جُزء مِن أربعين جُزءًا مِن النُّبوة، وهي على رِجلِ طَاثرِ ٤٥٢               |
| لرُّؤيا مِن الله، والحُلُمُ مِن الشَّيطان، فإذا حَلَمَ أحدُكم حُلمًا يكرهه ٢٥٣            |
| لرُّؤيا مِن الله، والحلم مِن الشيطانِ، فإذا حلم أحدكم حلمًا ٤٥٤                           |
| أيتُ رسول الله ﷺ يَضَعُ إبهامَهُ على أُذُنِهِ والتي تلِيها على عينِهِ ٢٣٢٥٥٢٠ت            |
| سبعٌ من الهدى، وفيهِن الجماعة، مَن خرجَ مِن شيءٍ مِنهُنَّ خَرَجَ عَن ١٧٣                  |
| ستَكُونُ أَمْرَاءُ فتعرِفُونَ وتُنكِرُون فمَن غَرَفَ برِئ ومَن أنكرَ سَلِمَ ٢٨٠٠٠٠٠٠      |
| ستكونُ فِتْنَةٌ صَمَّاء بَكماء عَمْياء اللِّسانُ فيها كِوَقْعِ السَّيْف ٢٨٣٠٠٠٠٠٠         |
| ستكونُ فِتَنَّ القاعِدُ فيها خيرٌ مِن القائمِ، والقائِمُ فيها خِيرٌ مِن الْمَأْشي ٢٨٢١.   |
| سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿سِمِيمًا بَصِيرًا﴾ فوضعَ النَّبي عليه أصبعيهِ على عَينَيه . د ٢٠٠٠    |
| سَيكُونُ في آخرِ الزَّمَانِ قَوِمٌ يَنتَحِلُونَ مُودَّةَ أهل بيتي؛ هُم ٤٥٧                |
| سيكون في أمتي قومٌ يُكذِّبونَ بالله وبالقرآن، وِهم لا يشعرون ٢١٨                          |
| لمعارُ الـمسلِمينَ يومَ القِيامَةِ عَلَى الصِّرِاطِ: اللَّهُم سَلَّم سَلَّم٣٠٦ ٣٠٦        |
| لَصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهِرِيّ جَهنَّم، دَحضٍ مَزلَّة، والأنبياء والملائكة ٢٠٥                |
| مَنَلُوا خَلْفَ كُلُّ بِرِّ وَفَاجِرٍ، وصَلُّوا على كلِّ بَرِّ وفَاجِر٢٧٤٠٠٠              |
| صِنفانِ مِن أُمَّتِي لا يَدخلون الجَنَّةَ: القدريَّة، والمرجِئة١٩٢                        |
| لِطَّيرُ تَنجِرِي بِقدر ٢٣٣                                                               |
| لعرشُ. على. لِلسَّمواتِ مِثْلُ القُبَّةِ، واللهُ على العرش، وللعرش أطيط . ١٠٠٠ رسه ٢٠٤٩ - |



| الحجيث رقم الأثر                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في شَيءٍ قد فُرغَ مِنه                                                                                |
| قال الله: أنا عِند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حيثُ يذكرني ٥٦٩                                              |
| قال الله ﷺ: يؤذيني ابنُ آدمَ يسب الدهر، وأنا الدهر ٣٢٨                                                |
| القدري أوَّله مَجوسِيٌّ، وآخِرِهُ زِندِيق ٢٣٠                                                         |
| قَرَيش ولاة إِلنَّاسِ فِي الخَيرِ والشَّرِّ إلى يَوم القِيَامَة٢٦٠                                    |
| كائِنٌ بَعدِي أُمرَاءٌ يُعرِّفُونَكم ما تُنكِرونَ، ويُنكرونَ عليكم ٢٨٠                                |
| كان إدريس خيَّاطًا، وزكريا نجارًا١٨٠٠ت                                                                |
| كَانَ فِي عَمَاءٍ، مَا فَوقَهُ هَواءٌ، ومَا تَحتَهُ هَواءٌ، ثُمَّ خلقَ عرشَه ٣٥١                      |
| كَثْفُ السَّمَاءِ مَسيرة خمسمائة عَام، وبينَ الأرض العُليا والسَّماء ٣٣٥                              |
| كفي بالمرءِ إثمًا أن يُضِيعَ مَن يقوت٥٨٠                                                              |
| كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ فدعا بالطُّعامِ وكان الطَّعامُ يُسبح ٤٣٦                              |
| لا تنزِلوا عِبادِي العَارِفينَ المُوحِّدِينَ المقرين بالجنَّةِ ولا٧٠٠                                 |
| لا تسبوا أصحَابي، فلو أنَّ أحدَكُم أنفقَ مِثل أحد ذهبا ما أدرك ٤٦٨                                    |
| لا تضربوا وجوه الدُّواب فإن كل شيء يسبح بحمده٤٣٥                                                      |
| لا تُقبِحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صُورة الرَّحمن ١٦٥                                            |
| لا تكفروا أهلَ مِلْتِكُم وإن عَمِلوا الكَبائِر٧١                                                      |
| لا طَاعةَ لأَيْحَدِ في مَعصِيةِ الله                                                                  |
| لا يُبغِض الموَالي إلَّا مُنافق، ولا يكونُ الأبدَالُ إلَّا مِن الموالي ٥١٦                            |
| لا يَبلغُ العَبدُ حَقيقةَ الإيمانِ حَتَّى يَعلَمَ أنَّ مَا أَصَابَهُ لم يَكن٢٢٦                       |
| لا يَزال هذا الأَمرُ في قُرَيشٍ مَا بَقِي مِن النَّاسِ اثنان                                          |
| لا يزني الزَّانِي حِينَ يَزنيْ وَهُو مُؤمِنٌ أَنَّ وَلا يَسْرِقُ النَّارِقُ حِينَ. ١٠. ١٠. ١٧٥ و١٧٥ و |
| لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب٧                                                                      |
| لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يبيعه في السوق، ويستغني به خير ٥٨ت                                      |
| لَعَلَكُ أَنْ تَبَقَى بَعْدِي حَتَّى تُدرِكَ قَومًا يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللهِ ٢١٣                   |
| لما خَلقَ اللهُ الجَنَّةَ دَعا جِبريلَ، فقال: اذهب إلى الجنَّةِ فانظر إليها ٣٢١                       |



الحديث رقع الأثر

| لما خلَقَ اللهُ الخلقَ كَتَبَ في كِتَابِهِ وهو عِندَهُ فَوقَ العرشِ: إن ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لما نزلت: قالوا: الأمر إلينا، إن شِئنا استقمنا، وإن شِئنًا لم نَستقم ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لكُلِّ أُمَّةٍ آفةٌ، وآفةُ أُمَّتِي الأهواء ٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لَكُلِّ أُمَّة مَجُوسٌ، وإنْ مَجُوسَ أُمَّتِي لأقوام يُكَذِّبُونَ بِمَقادِيرِ اللهِ ٢٠٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله أشد فرحًا بتوبة عبدِهِ مِن أحدِكُم حِينَ يُسقط على بعيرهُ عبد الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله أكبر، الله أكبر، ذاك محض الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللهَ اللهَ في أصحَابي، لا تَتخِذوهم غَرضًا، فمن أحبَّهُم فبحبي لا تَتخِذوهم غَرضًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لما كلَّم الله مُوسى يومَ الطُّور، كَلُّمَهُ بغيرِ الكلام الذي كَلَّمَهُ به يومَ نَاجَاه - ١٠٠٠ ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم المجار المجار المجار المجار المجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مَا أَطْرَفَ صَاحِبُ الصُّورِ مُنْذُ وُكِّلَ بِهِ، مُستَعِدًا ينظر نَحو العَرش ٢٠٠٠.٠٠٠٠ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَا تَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ إِلَى الله بشيءٍ أَفْضِل مَمَا خَرِجَ مِنه إلى الله بشيءٍ أَفْضِل مما خَرِجَ مِنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما أحد أصبَرُ على أذى سَمِعَه مِن الله، هو يشرَك به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مَا أَكُلُ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ خَيرًا مِن أَن يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدُهُ وَإِلَا مِنْ عَمَلِ يَدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مَا بَينَ خلقِ آدمَ إلى أَن تَقومَ السَّاعة فِتنَّة أكبرُ مِن الدَّجَّال على ١٩٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما كان رسول الله ﷺ يبوحُ بهذا الكلام أن يقول: إيماني كإيمان جبريل ﴿ ١٠٠٠ ١٦٤ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما كانت زُندقة قط إلَّا كان أصلهَا التَّكذيبُ بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المجرَّةُ التي في السَّمَاءِ عَرَقُ الأفعى التي تحتَ العَرش ١٠٠٠ الله أ. م أَبثُ ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِراء في القُرآن كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ع آبائهم المائية المائ |
| مَن أحبُّ العَربَ فبِحُبيِّ أحبُّهم، ومَن أبغضَ العَرَبَ فبِبُغضِي ٤٠٠٤ لَبِهُ عِنْ ١٠٤١ لها الله اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مَن أَحَبُّ العَرَبَ فقد أُحبَّنِي، ومَن أحبَّني فقد أَحَبُّ اللهُ، ومن يَجْالِمَشْ أَلِ عَامَهُ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أَحَبَّ لِقَاءَ اللهُ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ، ومَن كَرِهَ لقَاءَ الله كَزِهَ اللهُ لِقَاءَهِ أَ. بِنَاكُم ٣٣٪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من حفظني في أصحابي كُنتُ له شَفيعًا وشَهَيدًا يومَ القياَمةِ، ومنْ الربيشية. يشعهه لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مَن خرج مِن الطاعةِ، وفَارَقَ الجماعةَ، فَماتَ؛ مِيتَته جَاهِليةِ بَشِيءَ. بَشَعْلَالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من رَمانا بالنيل فليس مِنَّاء ومن غشَّنا فليسَ مِنا مسد مد مد معدم عليه عليه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| الأثر<br>—             | رقم      | الحديث                                                                               |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 797                    | ١.       | <br>من سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَليَناً منهُ ـ مرتين أو ثلاثًا ـ فإنَّ الرَّجُل         |
| 0 7 0                  |          | مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِها مَن بَعدِهِ، كانَ لَهُ مِثْلُ أُجرِ         |
| 0 2 4                  |          | من غشنا فليس مِنا                                                                    |
| ۱۷۲                    |          | من قال: أَنَا مُؤمِن حقًّا؛ فهو مُنافِق حقًّا                                        |
| 207                    | ١.       | من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة، فإنَّه لن يُؤمن بالله ورَسُولِه                          |
| ۸ت                     | ۲.       | الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية                                   |
| 001                    |          | نهى رسول الله ﷺ أن يُكتب القرآن في الأرض                                             |
| * ' ;                  |          | هذا كتاب كِتَبَهُ رَب العالمين بِعدَدِ أهلِ الجنة، فيهِ أسماؤهم                      |
| ۳23                    |          | هل رأيت رَبَّك؟ فانتفض جبريل وانتفض، وقال                                            |
| _ "                    | ٣٥.      | َ هَل تَدَرُونَ كُم بِينَ السَّمَاءِ والأرضِ                                         |
| ~ * ·                  |          | هَل مِن رَجُل يَحمِلني إلى قومِهِ، فإن قريشًا قد مَنعوني أن أبلغ كلام                |
| 2 £ •                  |          | وإِنَّا إِن شَاء الله بَكُمُ لَاحْقُونَ                                              |
| 4 5 1                  | ٠        | وَآدَمُ بِينِ الرُّوحِ والجَسَد                                                      |
| * = 4                  |          | ويل لِلمتألين مِن أمتِي، الذِينَ يقولونَ: فلانٌ في الجَنَّةِ، وفُلانٌ في             |
| * * *                  | •        | يا جابرُ، مَالِي أَرَاك مُنكَسِرا                                                    |
| ***                    | oţ.      |                                                                                      |
| Ψ, ζ, ε                |          | يا عائشةُ، أولا تدرِينَ أنَّ اللهَ خَلَقَ الجَّنَةَ وخَلَقَ النَّارَ، فخَلَقَ للجَنة |
| \$ # <sup>3</sup> .    |          | يا عليّ، ألا إنَّ مـمن يَزعُم أنَّه يُحبُّكَ قومٌ يَضفزون الإسلام، ثُمَّ يلفظونه     |
| 2 . 5                  |          | يا علي أُوصِيكَ بَالعَرَبِ خيرًا، يا عَلي أُوصِيكَ بالعَرَبِ خيرًا                   |
| 23.                    |          | يا سلمان لا تبغِضُنِي فَتفارِق دِينك                                                 |
| im e e                 |          | يا عوف، إنَّ شَفَاعتي يومَ القيامةِ لكُلِّ مُسلم                                     |
| \$ . \$ <b>*</b>       |          | يا مُعاذ، أَطْع كُلَّ أَمْيرٍ، ولا تَسُبَّنَ أَحَدًا مِنْ أَصِحَابِي                 |
| y = 4                  | •        | يا معشر قريش، إنَّ هَٰذَا الأمر فِيكُم مَا لم تَعصوا الله                            |
| ر سو                   |          | يا مَعشرَ قريشٍ إنَّكُم الولاةُ بَعدِي لهذا الأَمرَ، فلا تَموتُنَّ                   |
| general en<br>Signal e | · Save y | يؤتى بالموتِ يُومَ القِيامَةِ فيُوقَفُ على الصِّراطِ، فيقال: يَا لَهُلَ الجنةِ       |



| م الأثر | الحديث                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ¥4A     | يتبع الدجال مِن يَهودِ أصبَهان سَبعُونَ ألفًا، عَليهم الطَّيَالِسة         |
| 410     | يُجاءُ بالموتِ يومَ القِيامةِ كأنه كَبش أملحٌ، فيُوقَفُ بينَ الجنة والنار  |
| 414     | ينادِي مُنادٍ يومَ الْقِيامَة: ليَقُم خُصَماء الله، وهم القَدريَّة         |
| ***     | يكونون مُكذبينَ زَنديقين، ألا وهم مجوسُ هذه الأُمَّة، مَا هلكت أمة         |
| 140     | ينزعُ مِنهُ فإن تاب أعِيد إليهِ الإيمان                                    |
| 444     |                                                                            |
| و٥٥٧    | يَنزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا كُلَّ ليلةٍ، فيقولُ: هل مِن دَاعٍه٣٥٠ |
| 444     | يمينُ الله ملأى لَا يَغيضُها نفقة، سَحاءُ الليل والنهارَ، وقَال: أرأيتم    |
|         | يوضع الميزانُ يومَ القِيامَةِ، فتوزن الحسَناتُ والسِّيئات                  |
|         | يومَ كَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ كان عَليهِ: جُبَّة صُوف، وكِسَاء صُوف           |



رقم الأثر



الأثر



| ۳٥۳ | أبو حَنيفة يَنقضُ السُّنَنَ بالرأي/مالك                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | أتت هذه الآية على كل وعيدٍ في القرآن                                                                            |
| 249 |                                                                                                                 |
| 101 | أتعيب على من يقول: أنا مُؤمن إن شاء الله؟ ومن يقول/عليّ بن يزيد                                                 |
| 194 | اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنَّه شُعبة من النَّصرانيَّة/ ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| ۲٥۳ | أثر فيه بعض الضَّعف أحبّ إليّ مِن رأيهم/شريك٩                                                                   |
|     | اجتمع ابن أبي ليلى وأبو حنيفة عند عيسى بن موسى العباسي ٣٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
|     | احتملنا عن أبي حَنيفة كذا؛ وعَقَدَ بِأصبعه، واحتملنا عنه كذا ص                                                  |
|     | احذروا هؤلاءً الكذَّابين/إبراهيم                                                                                |
|     | أُخبرت أنَّ العرش ياقوتة حمراء/إسماعيل بن أبي خالد٥                                                             |
|     | أخبرني من سمع ميَّتًا يُسأل في القبرِ، فقيل له: مَن رَبك؟ / يونس بن خباب                                        |
| ٦٠٤ | أخزاه الله، وهو يرى رأي جهم/أحمد                                                                                |
| 7.0 | اخزوا معبدًا/ طاووس                                                                                             |
| ۰٥٠ | أخشى أن يكون رافضيًّا/ أحمد بن حنبل                                                                             |
|     | أدركت ثمانمئة شيخ، ونيفًا وسبعين شيخًا؛ منهم/الفضل بن ذُكين                                                     |
| 177 | أدركتُ المشايخ، فذكر شَريكًا/يحيى بن عبد الحميد                                                                 |
| ۱۳۰ | أدركتُ مَن أدركت من صَدرِ هذه الأُمَّة، ولا يُفرِّقونَ بين/الأوزاعي                                             |
| ٤٦٦ |                                                                                                                 |



| أدركت النَّاس وإنَّما يختلفون في عليٍّ وعُثمان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أدركت النَّاس منذ سبعين سَنَّة، أدركت أصحاب النبي ﷺ ابن دِينار ٣٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ادفعوها إليهم وإن شَربوا بها الخمر/ ابن عمر ﴿ اللهِ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادفعوها إليهم/ ابن عمر علي عمر علي المسام المام |
| إذا تكلم الله بالوحي سَمِعَ أهل السَّموات للسموات صلصلة/عبد الله ﴿ الله عَلَى ١٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إذا جحد العلم، إذا قال: الله ﷺ لم يكن عالمًا/أحمد ٢٤٤٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إذا جحد العلم فهُو مُشرك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل/أحمد ٢٤٧٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا دعونا إلى الله ﷺ أجبنا، وإذا دعونا/ابن عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضي منها كفوًا، كان النكاح/سفيان ٦٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا سُئلت أمؤمن أنت؟ فقل: آمنتُ بالله/ إبراهيم النخعي ١٦٠ ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا سلَّم عليكُ القدريُّ؛ فقل: وعليك/أبو سُهيل ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إذا قال: لا أحتاج إلى النُّطِّق؛ فهو جهمي/إسحاق ابن راهويه ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟ فَقُل: أرجو/ إبراهيم النخعي ١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا كان صاحب بدعة فلا يُسَلّم عليه، ولا يُصلّي خلفه / العبادي ٢٣٥٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا كان صالحًا فلا بأس/إسحاً ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا كان في حزفرة فلا بأس/سعيد بن المسيب ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذي هو كُفر فإنه لا ينكح/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إذا وجدت الأثر، ووضح الطريق، لِـمَ أحبِسُك/ ابن شبرمة٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله /أحمد ُ ٢٤٤٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وٰإلَّا ضربت أعناقهم/عمر بن عبد العزيز ٢٤٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أربعة إلى السُّلطان: الزَّكاة، والصَّلاة، والحُدود، والقضاء/الحسن ٢٦٦٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أرج ما لم تعلم إلى الله ولا تكُن مُرجئًا وأحبَّ صَالحِي/سفيان الثوري ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أرجئ الأمور إلى الله تعالى ولا تكن مرجتا، وأمر بالمُعروف/الشعبي ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان/ابن عيينة ٢٠٤٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أرجلهم في التُّخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم مِن شُعاع/ميسرة ٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| أسامي أنت؟/محمد بن علي ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استتیب أبو حنیفة مرتین/عباد بن کثیر ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاستثناء لا بأسَ به مِن غيرِ شَكِّ/أبو ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أستجيزُ أن أحكي عن اليهودِ والنَّصارى ولا أستجيزُ أن/ ابن المبارك ٤٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أشهد أن الكعبة حق؛ ولكن لا أدري، هي هذه أم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أصحاب الرَّأي والقياس في الدِّين مُبتدعة ضلال/محمد بن عبد العزيز ٨٨ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أصحاب النبي ﷺ. في تفسير: ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَوْ ۞ كِرَامٍ بَرَرَهُ ﴾ وهب بن مُنبِّه . ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أصحاب محمد. في تفسير: ﴿وَأَوْلِ ٱلْأَرْمِ مِنكُرُ ﴾ مُجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أصحاب محمد. في تفسير: ﴿وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ﴾ / ابن عباس ٤٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أصلي خلف مُسلم أحب إليًّ/معتمر بن سُليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أعد كُلَّ صَلاةٍ صليت خلفه/ أبو جعفر ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أعدها ولو أربع سنين/سفيان الثوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أعلق على عضدي هذه الآية ؟/ مغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اغز معهم، وليس عليك من إحداثهم شيء/ ابن عمر رأي عليه عليك من إحداثهم الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| اغزوا فإنما عليك ما حُمّلت، وعليهم ما حملوا/جابر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إلى السُّلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود/عطاء الخرساني ٢٦٦٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أَلَا إِنَّ خيرَ هذه الأُمَّة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عُمر، ثم عُثمان/علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ألا تستطيعون أن تقتلوا المريسي/الفريابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إِلَّا مِن استثنى مِن أهل القبلةِ الذين أخرَجوا مِن النَّار/الضَّحاكِ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أليس يدفعون عن المسلمين ؟/ أحمد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أما أنه ليس بسلاح/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أما أهل السُّنَّةِ فإنَّهم لا يرون السَّيفَ على أحدٍ مِن أهل/يوسف بن أسباط . ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا وكان خيَّاطًا يتعبد لله ويصوم/كعب ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أما أنا فلست أُصلي خَلفَ قَدري/واثلة بن الأسقع ﷺ ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر قد مات، فلم نر يومًا أكثر نشيجًا٠٤٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



الأثر الأثر

| ۲۲۱ت | أما الحور العين فإنهن خلقن من زعفران/علي بن موسى ٧٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744  | أما الصلاة خلف القدري والخارجي/ أبو عبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٠  | أما الشِّيعة فهم أصناف/يوسف بن أسباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۶۱  | أما في فتيانكم أحدٌ يفتك به/يزيد بن هارون٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  | أما المرجئة فهم يقولون: الإيمان كلام بِلا عَمل/يوسف بن أسباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۰۸  | أَمُؤمن هُو ؟/ ابن عمر ﴿ اللهُ عمر ﴿ اللهُ عمر اللهُ اللهُ عمر اللهُ عمر اللهُ عمر اللهُ اللهُ عمر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عمر اللهُ اللهُ اللهُ عمر اللهُ اللهُ اللهُ عمر اللهُ اللهُ اللهُ عمر اللهُ |
| ٤٠٥  | أمَّرنا خير من بقي ولـم نَالُ/ ابن مسعود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121  | امشوا بنا نزداد إيمانًا. يعني: تَفقُّهًا/علقمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠٢  | امض بنا نسأل عبد الوارث عما بلغنا عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107  | آمنتُ بالله، أو مؤمنٌ إن شاء الله، أو مُؤمِنٌ أرجو/النَّضر بن شُميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۵۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٤  | إنَّ ابن الزبير كان يُبدِّل كلام الله/ الحجاج بن يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707  | إن أسرُّها؛ فليس لك أن تذكرها. وإن كان صاحبها لا يبالي/الأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧٥  | إِن خِفتَ أَن يَقتلكُ فلا، فإن كنت لا بُد فاعلاً؛ فبينك وبينه/ ابن عباس في ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 787  | إِنَّ الرَّبِّ لِيَثْقِل على حَملةِ العرشِ مِن أَوَّل النَّهار/خالد بن معدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۰  | إن الرَّجلَ ليتفضَّل الإيمان كما يفَضلُ ثوب المرأة/ عُقبة بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۷۰  | إن السَّموات السَّبع والأرضين السَّبع والبِحار لفي الهَيكل/وهب بن منبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و۲۲ه | إن شاء لم يُجبه، وسُؤالك إياي بدعة/سُفيان١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٠  | إن صَاحِب الصُّورِ قد دُفِعَ إليهِ الصُّورِ وقد قَدَّمَ إحدى/ميمون الكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 451  | إنَّ العرش لمطَوق بَحيَّةٍ، وإنَّ الوحي ليَنزِل بالسَّلَاسِل/عبد الله بن عَمرو ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤٤ت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377  | إِن عرض به إلَّا الشَّيطان ليثبِّطَهم عن جهادِ عَدُوِّهم/ إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 004  | أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلًا يكتب في الحائط من القرآن، فنهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | إن قال: مؤمن إن شاء الله؛ فحسن/يوسف بن أسباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | إن قول المرجئةِ يخرجُ إلى السَّيف/سفيان والأوزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

الأِثْرِ الْعُثرِ الْعُثرِ

| إن كان واليًا فليس لك من الأمر شيء/الزبيدي                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن كان يتخذونه دينًا فهم أهل أن تُسَلُّ ألسنتهم من أقفيتهم/ عمر بن عبد العزيز . ٢٤٢                                                                                                      |
| إن لكل أمة مجوسًا، وإنَّ مجوس هذه الأمة أهل القدر/عبد الله بن عمرو . ٢٩٢                                                                                                                 |
| إن للنَّار جواني وبراني، فلا يدخل أهل التَّوحيد                                                                                                                                          |
| إنّ لنا إمامًا قدريًّا ونحن نصلِّي خلفه/حرب بن سريج                                                                                                                                      |
| إنَّ الله ملأ العرش حتى أن للعرش أطيطًا كأطيط الرَّحل/ ابن مسعود ٥٦٦                                                                                                                     |
| إنَّ الله وَصَفَ نَفْسَهُ في كتابه بصِفاتٍ استغنى الخلقُ أن يصِفوه/ إسحاق ٣٤٧                                                                                                            |
| إن هذه الآية لا ينبغي لأحدِ أن يحكم على الله في خلقه/ ابن عباس ﴿ اللهِ اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ اللهِ عَالِي اللهِ عَاللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَالِي اللهِ عَلَيْهِ ١٥٥٠ ت |
| إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفَنَّكم ما عطفتموه على أهوائكم/عمر عَيُّهُ ٣٩٨                                                                                                           |
| إن هذا _ يعني: المأمون _ يدعوكم لتقولوا: القرآن مخلوق، فلا تقله ٤٢٢                                                                                                                      |
| إن هي إلَّا نزعة شيطان نزع بها يثبطكم عن جهادكم/إبراهيم النخعي ٢٦٤                                                                                                                       |
| أنا أكبرُ من الإرجاء/أيوب                                                                                                                                                                |
| أنا أعيد ومتى ما صليتُ خلفَ أحدٍ ممن يقول:القرآن مخلوق فأعد/أحمد ٤٢٧                                                                                                                     |
| أنا أكبر من الإرجاء، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل/أيوب السختياني ٢٠٢ت                                                                                                                   |
| أنا أكبرُ مِن ذلك. كلام الـمرجئة/ميمون                                                                                                                                                   |
| أنا مُؤمن إن شاءَ الله مِن غيرِ شَكِّ. أو يقول: أرجو/علي بن المديني ١٥٠                                                                                                                  |
| إنَّا لا ننقمُ على أبي حنيفة أنَّه كان يَرَى كُلنا نرى ولكِننا نَنَقم/الأوزاعي ٣٠٠.٠٥ت                                                                                                   |
| إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدئ، ولن نَضِلُّ ما تمسكنا/المسيب ٥٨٩                                                                                                                   |
| أنت مُعتزلي صغير/هشام الدستوائي                                                                                                                                                          |
| أنتم المؤمنون إن شاءَ الله تعالى، وهو أمِيركم، وقد قبلتُ هديَّتَهُ١٥٠                                                                                                                    |
| إنَّما أرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله وأرادوا أن ينفوا/ عبد الرحمن ٤١٤                                                                                                         |
| إنما على النَّاس اتباع الآثار عن رسول الله، ومعرفة صحيحها من/أحمد ٨٨ت                                                                                                                    |
| إنما الفتنة باللسان، وليست باليد/ابن عباس رفي اللهان، وليست باليد/ابن                                                                                                                    |
| إنما مثل أبي حنيفة مثل رجل خرج بالليل فرأى سَوادًا فظن/الأعمش ٥٣٢                                                                                                                        |
| إنَّما هو مُحدَثُ إلى النبي ﷺ/أحمد ٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                               |



| إنه لا يقتل إلَّا من سبَّ رسول الله ﷺ؛ ولكن اجلده/عمر بن عبد العزيز . ٦٦٩                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحبّ أن أؤدي زكاته/ أبو صالح ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| أنَّه كان في عَمَاءٍ قبل أن يخلقَ السَّموات والأرضين، وتفسيره/ إسحاق ٣٥٠                            |
| أنه كان يُعيد صلاة الجمعة مُنذُ أظهرَ عبد الله بن هارون ما أظهر/ ابن معين ٤٢٨                       |
| أنه كان يكره أن يغتاب النصراني/ ابن سيرين                                                           |
| إنَّك لا تصلِّي له إنما تصلِّي لله/ميمون بن مهران ٢٤٦ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| إنَّهم إذًا لقوم صدق/محارِب بن دِثار ٤٨٤                                                            |
| إنهم سموا بهذا الاسم لأُنهم يقولون بخلافه، بمنزلة/النضر بن شميل ١٨٦٠٠٠٠                             |
| إنهم لا يستوون. الصلاة خلف أهل البدع/أحمد                                                           |
| إِنِّي لأستحي الله أن أزعم أنِّي مُسلِّم/ ابن عون ١٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١                                   |
| أهل الكوفة يفضلون عليًا على عثمان إلَّا رجلين:/طلحة بن مصرف ٥٠٦٠٠٠٠٠ت                               |
| أو أحد يستطيعُ رَدَّ هذا ؟! وقد قال الله تبارك/سفيان١٣٦                                             |
| أو لم تعشّر أرضك ؟/ طاووس ٢٧٥                                                                       |
| أول ما خلق الله القلم، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين/ابن عباس ٣١١٠٠٠٠٠٠                             |
| أول مَا خَلقَ الله القلمُ، فأمرَهُ أن يكتُبَ ما هو كائن/ابن عباس ﴿ ٢١٣                              |
| أول مَا خلق الله القلمُ مِن هجاء [ق ل م]، قال: فَتَصوَّر/ ابن عباس ﴿ ٢١٢ .                          |
| أول مَن تكلُّمَ في الإرجاءِ وزَعموا أن الحسن بن محمد/ابن راهويه ١٨٩٠٠٠٠٠                            |
| أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن/الأوزاعي ٢١٣٠٠ت                                 |
| إياكم وأرأيت أرأيت، فإنَّما هلك من كان قبلكم بأرأيت/ ابن مسعود ﷺ ٩٥٥                                |
| أيما مسلم سب الله، أو سب أحدًا من الأنبياء/ ابن عباس ﴿ الله عباس الله الله الله الله الله الله الله |
| الإيمان بالقدر نِظامٌ للتوحيدِ، فمن وحَّدَ الله وكَذَّبَ/ ابن عباس ﷺ ٢٤٨ ٠٠٠٠٠                      |
| الإيمان: المعرفة، والإقرار، والعمل/جماعة من العلماء١٧٠                                              |
| الإيمان يزيدُ وينقص/جماعة من العلماء١٣٦ و١٣٥ و١٣٨ و١٣٩                                              |
| أيها النَّاسُ، ارجعوا فضحوا، تَقبَّلَ اللهُ منكم/خالد القسري ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠                             |

| باب شرك فُتِحَ على أهل القبلة التكذيب بالقدر/ ابن عباس رفي الله على أهل القبلة التكذيب بالقدر/ ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البراءة: أن تتبرّأ من أحد من أصحاب رسول الله ﷺ أحمد١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بلى، إنَّ رَبَّك ﷺ تَكلَّم بصوتٍ، هذه الأحاديث/أحمد٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بلغنِي أن بشرًا المريسي يزعُمُ أن القُرآنَ مخلوق ! لله عليٌّ/هارون الرشيد ٣٩٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بلغني أن مالك بن أنس، وابن جُريج، وشريكًا، وفُضيل/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تذاكرنا ليالي المختار الجمعة، فاجتمع رأيهم على أن يأتوه/ عبد الله بن أبي الهذيل ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تركت الـمُرجئة الدِّينَ أرقَ من ثوب سَابري/إبراهيم النخعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تجاهد معهم/أحمد بن حنبل ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء/الشافعي ٢٩٠٠ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن/أبو العالية ٥٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تعليم سُنَّة أفضل مِن عِبادة مائتي سنة/الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفترق هذه الأُمَّة على بضع وسَبعينَ فرقة، شُرّهم قومٌ يَنتَجِلون/علي ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ |
| تقاتل على نصيبك من الآُخرة ويقاتلون على نصيبهم/ابن عباس على نصيبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تقرَّبوا إلى الله تعالى بِبُغضِ أهل الإرجاء، فإنَّه من أوثق الأعمال/أحمد ٢٠٥٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تقرن أبا حنيفة إلى هؤلاءً؟ ما أُشبّه أبا حنيفة في العلم إلّا/ ابن مهدي ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التكذيب بالقدر شرك/سيار وأبو الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تَكَلَّمَ عَندَهُ رَجِل مِن الخوارج بكلامِ كَرِهَه/علقمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التَّميمة ليست مما تعلق بعد البلاء، إنَّمَا التَّميمة ما عُلِّق/عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر/عبد الرحمن بن أذينة ٦٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثمانية مقتهم الله، وقذرتهم نَفسُه، وميزهم مِن خلقه/حسان بن عَطية ٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جاء رجل إلى ابن عُيينة، فذكر له كلام المريسي/سعيد بن الصَّباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جلست إلى جنب عليّ بن الحسين يوم الجمعة، فَسمِعَ ناسًا يتكلمون ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلست إلى قتادة فذكر عَمرو بن عُبيد فوقع فيه/عاصم الأحول ٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جهم كافر بالله العظيم/أبو يحيى الحِمّاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| جهم وشيعته الجَاحِدُون/عبد العزيز الماجشون                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجهمية شرٌّ قولاً من اليهود والنصاري/سعيد بن عامر ٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الجهمية تقول: الإيمان معرفة بالقلب/وكيع١٦٨                                                 |
| الجهميةُ كُفَّارٌ، لا تَنكِحوا إليهم، ولا تُنكِحوهم/خارجة بن مُصعب ٣٤٨ ٠٠٠٠٠               |
| حدثنا أبو حنيفة بحديث عن النبي ﷺ في رَدِّ السَّيفِ/الفزاري ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| حُدِّثتُ أَنَ القدرية يُمسخونَ في قبورهِم قِردة وخَنازير/محمد بن سيرين ٢٥٠                 |
| الحكمُ أنَّه مَن جحدَ العلم استتبته، فإنْ تاب وإلَّا قتلته/أبو يوسف ٢٤٥٠٠٠٠٠               |
| حكيتُ ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن/أبو صالح الفراء . ص٢٨٣                     |
| الحمدُ الله الذي وَسِعَ سَمعَهُ الأصوات، لقد جَاءت خَولة/ عائشة ٣٢٦٠٠٠٠٠                   |
| الحمد الله عافانا مما ابتلى ناسًا كثيرًا به/سفيان ٢٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| الحور العين خلقنَ مِن الزَّعفران/مجاهد ٢١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| حيث مَا كنت هو أقرب إليكَ مِن حَبلِ الوريدِ، وهو بائن/إسحاق ٢٣٦٠٠٠٠٠                       |
| خلِّ أمرهم إلى الله، الله أعلم بما كانُوا عاملين/إسحاق ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| خلق الله جنة الفِردوسِ بيدِهِ، فهو يَفتحُها في كُلِّ خميس/شمر بن عطية ٣١٩                  |
| الخوارج قوم سُوء، لا أعلم في الأرض قومًا شرًّا منهم/أحمد .٠٠٠٠٠٠ ٥٧٦                       |
| خيرُ الْأُمَّة بَعْدَ النَّبِي ﷺ٤٨٧. و ٤٨٨و ٤٨٩ و ٤٩١ و٤٩١ و٤٩١ و٤٩٤                       |
| خير هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر وعمر، ولو شئت لحدثتكم/علي ﷺ ١٠٠٠٥٠                        |
| الخيرُ والشُّرُّ مِن الله مَقدور على عِباده/ إسحاق ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ذاك جِبريل، وخيبة لمن يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل/ميمون ١٦٣                             |
| ذَبَابِ النَّارِ، ثم تُقَام الصَّلاة، فَيُصَلِّي مع هؤلاء، ومع هؤلاء/ ابن عمر رضي الله ٢٧٠ |
| ذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي على قال: «الوضوء نصف الإيمان» ٣٦٥ت                      |
| الذي يقول: إنَّ الله لا يعلم ما العباد عاملون حتَّى يعملوا/مالك بن أنس ٢٤٤٠                |
| رآني سعيد بن جُبير مع طلق بن حبيب، فقال: ألـم أرك مع طلق/أيوب ٠٠ ١٢٥                       |
| رأيتهم يتعلَّقون بأعجازٍ ليس لها صُدور/أبو النَّضر ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك أو مُعلنًا بفسقه فليست/أحمد ١٥١                           |

الأثر الأثر

| زنادقة، زنادقة، زنادقة. ومَدَّ بها صَوته في الثَّالثة/يزيد بن هارون               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| سُؤال الرَّجل للرجلِ: أمؤمنٌ أنتَ؟ بدعة/إبراهيم                                   |
| سأل رجل سالم بن عبد الله قال: الزنا بقدر؟ قال: نعم/عمر بن محمد ٢٥٥                |
| سألت سُفيان الثوري عن من قال: القرآن مخلوق؛ قال: كافر/الفريابي ٣٧٣                |
| سُبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك/أحمد ص١٤٥                                   |
| سلَّم ذرٌّ على إبراهيم النخعي فلم يرد عليه؛ لأنه كان يرى الإرجاء ٢٠٦٠٠٠٠          |
| سمعت الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز ينكرون ١٣٠٠٠٠٠                   |
| سَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وولاة الأمرِ بعده سُننًا/عمر بن عبد العزيز ٢٨٥               |
| السُّنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاضٍ على السُّنة/ ابن أبي كثير ٥٨٦         |
| الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون/أحمد ٣٠٠٠٠٠٠              |
| السُّنة عندنا وما أدركنا عليه حمادًا وحمادًا، والنَّاس الذي يُقتدى/عبد الله . ٥٠٨ |
| شرُّ قوم، ما أعلم في الأرض قومًا شرًّا منهم/أحمد بن حنبل ٢٠٦٠٠٠٠٠                 |
| شكى ذَرُّ سعيد بن جُبير إلى أبي البختَرِيِّ الطَّائي/أبو المختار ٢٠٦٠٠٠٠٠٠        |
| شهد بدرًا مع النبي ﷺ عشرون رجلاً من الموالي/ابن عباس ﷺ ٥١٥                        |
| شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة، فقال له: قم/يحيى بن آدم ٢٠٦٠٠٠٠٠                    |
| صَلِّ خلفه، وعليه بدعته/الحسن                                                     |
| صلِّ معهم فإنا نُصلي معهم، قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة ٢٧١                |
| صل ونم وصم وأفطر وأعط وامنع واجمع المال ولا تأثم/أبو الدَّرداء ﴿ عَلَيْهُ ٢٣٥ ۗ   |
| صلِّ ونم، وصم وأفطر، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا/معاذ رَفِّيُّهُ ٢٣٠٠٠ ت       |
| صلاتكم نحو بيت المقدس/البراء بن عازب رفي المقدس البراء بن عازب رفي المقدس         |
| صلیت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي/يحيى بن آدم ٢٤٩                                |
| صِنفان مِن هذه الأُمَّة ليسَ لهما في الإسلام نصيبٌ/ ابن عباس عَنْهَا ١٩٦٠٠٠٠٠     |
| الطُّعام يُسبِّح/إبراهيم النخعي ٢٣٦                                               |
| عثمان أفضل مِن علي/بشر بن المفضل ٤٩٣                                              |
| لعرشُ ياقوتة حمراء/سعد الطائي                                                     |



| 1 4                              | ملمه. في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ سفيان                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | ي                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳ت                              | * *                                                                                                                                                                                    |
| 777                              | غزوت مع سالم بن عبد الله الرُّوم مع إمرة الولْيد/موسى بن عقبة ······                                                                                                                   |
| 700                              | كأنَّه سهَّل. القراءة في الماء للتعويذ/أحمد                                                                                                                                            |
| ۲۲٥                              | لم ير به بأسًا؛ إذا كَان يعرف، أو من القرآن/أحمد                                                                                                                                       |
| 274                              | نال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى: القرآن مخلوق/أحمد بن يونس                                                                                                                              |
| ٣٢٧                              | نال الله لموسى: أدنيتُكَ، وقرَّبتُكَ، حتى سَمعت كَلامِي/وهب بن منبه                                                                                                                    |
| £ Y £                            | نال لي حماد بن أبي سُليمان: قل لذاك الكافِر، _ أبي حنيفة _/الثوري                                                                                                                      |
| ٤٤٥                              | نبلَ أن ينفخَ فيهِ الرُّوحِ وقد خلق/إسحاق بن راهويه                                                                                                                                    |
| ۳۳ت                              |                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٤                              | ند دخلوا على حرمته، ما يناشدهم، يقاتلهم/أحمد                                                                                                                                           |
| ۲۳ت                              | ·                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٧                              | فدمت المدينة والنَّاس بها مُتوافِّرون/القاسم بن أيوب ··········                                                                                                                        |
| ٥٨٧                              | لقرآن إلى السُّنّة أحوج من السُّنّة إلى القرآن/مكحول                                                                                                                                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠3                              |                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٣<br>۲٧٠                       | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                            |
|                                  | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن القرآن كلامُ الله، تكلَّم به، من قال: إنَّه كعبادِ الله؛ فهو كافر/إسحاق                                                    |
| ٣٧٠                              | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن<br>القرآن كلامُ الله، تكلَّم به، من قال: إنَّه كعبادِ الله؛ فهو كافر/إسحاق<br>القرآن كلامُ الله تكلَّم به/جماعة من العلماء |
| ** •                             | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                            |
| ۳۷۰<br>۳۹۲<br>۳۳۰<br>٤۰۲         | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                            |
| ۳۷۰<br>۳۹۲<br>۳۳۰<br>٤۰۲         | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                            |
| ۳۷۰<br>۳۹۲<br>۳۵۰<br>۲۰۲<br>و۷۷۷ | لقرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                             |
| ۳۷۰<br>۳۹۲<br>۳۲۵<br>۲۰۲<br>۳۲۹  | القرآن كلام الله إلى القوة والصَّفاء، والأعمال: أعمال/الحسن                                                                                                                            |

| القرآن كلام الله، ومن الله، وليس من الله شيء مخلوق/سعيد الضُّبعي ٣٧٤                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصد في سُنَّةٍ خير من اجتهاد في بدعة/ابن مسعود ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| القضاء هو القدر، والقدر هو العلم، والعلم نافذ في العباد/الزهري ٢٥٢                                              |
| قلت لمالك والليثِ بن سعد: الرجلُ يقول: أنا مؤمن/الوليد بن مسلم ١٦٤                                              |
| قول وعمل، يزيد وينقص/جماعة من العلماء١١٩ و ١٢١ و١٢١ و١٢٣ و١٢٣                                                   |
| و۱۲۴ و۱۲۷و۱۳۱۹ و۱۳۷ و ۱۶۳                                                                                       |
| قيل لأبي حنيفة حديث علي: الوضوء نصف الإيمان/إسحاق ٣٦٥                                                           |
| كافر. من شتم أبا بكر وعمر/الفريابي                                                                              |
| كان ابن مسعود يكرهه كراهية شديدةً جدًّا/أحمد ٥٥٨                                                                |
| كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلَّا وهو طاهر/نافع ١٩٥٥                                                             |
| كان أبو حنيفة مُرجتًا، وكان من الدُّعاة/ابن معيّن                                                               |
| كان أبو حنيفة يَرى السَّيف/أبو يوسف                                                                             |
| كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي ﷺ فيخالفه إلى غيره/ إسحاق ٣٠٠٠٠٠٠                                            |
| كان إدريس خيَّاطًا، وكان لا يغرز إلَّا قال: سُبحان الله/ابن عباس ﷺ ١٨٠٠٥ت                                       |
| كان أصحاب عبد الله يغزون زمان الحجاج/الأعمش ٢٦٥                                                                 |
| كان الأعمش، ومنصور، ومُغيرة، وليث، وعطاء بن السَّائب/جرير ١٥٠٠٠٠٠                                               |
| كان ابن عُمر يجيء في الليلة المظلمة فيُصلي خلفَ الحَجَّاج/عبد الكريم . ٢٧٢                                      |
| كان جبريل عليته ينزل بالقرآن والسُّنة، ويعلمه/حسان بن عطية ٥٨٨                                                  |
| كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت/ابن داود ٥٨٥                                                                |
| كان الحسن بن علي، والحسين يصليان خلف مروان٢٧١٠٠٠                                                                |
| كان الحسن والحسين يَسُبَّان مروان، ثمّ تُقام الصَّلاة فيبتدرَان/ أبو جعفر ٢٧١                                   |
| كان داود يخطب النَّاس على المنبر، وإنَّه ليعمل الخُوصَ بيده/عروة ٢١٠٠٠٠ ٥٢١                                     |
| كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، بضع وسبعون/الحسن ١٥٠٠٠٠٠ت                                            |
| كان عليّ خيرًا مِن ذلك، وأقرأ لكتاب الله من ذلك، وأعلم/زر                                                       |
| كان سفيان ابن حبيب يحب المعتزلة/محمد بن أبي بكر ٢١٠                                                             |



| كان سُليمان يعمل الخوصَ بيديه، ويأكل خبز الشَّعير/عطاء٠٠٠٠                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان عبد الرحمن بن يزيد، وأبو جُحيفة، وإبراهيم النَّخعي/الأعمش ٢٦٥                                              |
| كان عبد الوارث التنوري صالحًا في الحديث، وكان رأيه رأي سوء/أحمد ٢٠٦                                            |
| كان معاوية بن قُرَّة ينهانا أن نمشي من الخاطب إذا لـم يكن/موسى ٦٥٠                                             |
| كان يقال: اسجد للقرد في زمانه/طاووس                                                                            |
| كأن النَّاس لم يسمعوا القرآن إلَّا حين يستمعون مِن فِي الرحمٰن/القرظي ٤٦٥                                      |
| كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي/ ابن أبي مُليكة ٤٠١                                       |
| كانت فِتنة أبي حنيفة أضرُّ على هذه الأُمَّة مِن فتنة إبليس/مالك ٢٠٠٠٠٠٠                                        |
| كانت الفتنة تُسع سِنينَ مَا خَبَّرتُ فيها، ولا استخبرت، ومَا سَلِمت/شريح . ٢٨١                                 |
| كانتِ الـمُرجئةُ تقولُ: الإيمانُ قول/وكيع١٦٨                                                                   |
| كتبَ الله التَّوراة لموسى بيدِهِ وهو مسند ظهره إلى الصَّخرة/أبو عطاف ٤١٣                                       |
| كذبوا، والله مَا هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنَّه مبعوث ما/الحسن بن علي ٤٧٢                                         |
| كَفٌّ مِن تُرابِ خيرٌ مِن رأي أبي حنيفة/شعبة٥٣٠                                                                |
| كفَّارٌ، فلا يُصَّلى خلفهم/سلام بن أبي مُطيع٤٢٥                                                                |
| كفرٌ ظَاهِرٌ/أحمدكفرٌ ظَاهِرٌ/أحمد إلى المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم                         |
| كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله ﷺ/أحمد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| كفيتك هذا الأمر، ونَقَرتُ لك عنه، اجلس في بيتك/سفيانص١٤٥                                                       |
| كلام ربي، كلام ربي/عكرمة بن أبي جهل ﴿ عَلَيْهِ                                                                 |
| كلام الشُّيعة هلكة/ ابن عبَّاس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| كلامهم كله يدور على الكفر/ أحمد٣٣٨                                                                             |
| كلَّمَ اللهُ موسى في ألف مَقام، كلما كلمه رُؤي النُّور/وهب بن مُنَبِّه ٤١٢                                     |
| كُنَّا أصحاب رسول الله مُتَوَافِرُون، ونحن نقول خير هذه الأُمَّة/ أبو هريرة ﴿ عَلَيْهُ ۗ ٤٩٩                   |
| كنا عند مالك بن أنس، فسأله رجل: ما تقول في من قال: القرآن مخلوق ٢٧٥                                            |
| كنا نأمر بالسُّكوت، ونترك الخوض في الكلام، وفي القرآن/أحمد ٣٦٣                                                 |
| كنا نعالج البزَّ، فكان يَمُرُّ بنا إسحاق بن يسار/يعقوب بن محمد ٢٤٠                                             |

| ٤٩٧   | كنا نتحدث على عهدِ رسول الله ﷺ أن خيرَ الأُمَّة بعدَ نَبيّنا/ ابن عمر ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ ٠ ٩ | كنا عند النَّجاشي وجاء ابن له من الكتَّابِ فقرأ سورة من/عامِر بن شهر                                  |
| 770   | كنا في طريق مكة ومعنا مُثنى الأنماطي فجعل يقول: القرآن/ ابن حرب                                       |
| ٤٩٨   | كنا نَعُدُّ ورسول الله ﷺ حَيِّ وأصحابه مُتوافِرون: أبو بكر/ابن عمر ﷺ                                  |
| ٤٩٦   | كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمَّته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان/ ابن عمر ﴿ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ |
| 7 • 9 | كنتُ عِند سالم بن عبد الله، فقال له رَجلٌ: الرَّجل يَزني، كتبَهُ الله عَليه؟ .                        |
| ٥٣٥   | كنت آتيه _ يعني: أبا حنيفة _ سرًا من سفيان وأصحابنا/ابن المبارك                                       |
| ١٣٥   | كنت عند الأعمش وهو مريض، فأتاه أبو حنيفة يعوده، فقال له/ أبو ظبيان                                    |
| ۳٦/   | كنتُ لا أُكفّرهم حتّى قرأت آيات من القرآن/أحمد                                                        |
| ٥٧٧   | لا. الرجل يبيع غلامه من الخوارج/أحمد                                                                  |
| 100   | لا بأس أن يقول: أنا مُؤمن إن شاءَ الله/الأوزاعي                                                       |
| 004   | لا بأسَ أن يكتبَ القرآن في إناءٍ، ثم يغسل، ويُستشفى به/مجاهد                                          |
| ۲۳٦   | لا تأكلوا ذبائح القدرية/ ابن سيرين                                                                    |
| 402   | لا تجالسهم، ولا تُسلِّموا عليهم، ولا تعودوا مرضاهم/ ابن عمر ﷺ                                         |
| ۲.,   | لا تُجالِسوا أصحاب الأهواء، ولا تسمعوا منهم/الحسن وابن سيرين                                          |
| ०११   | لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن لهم عرة كعرة الجرب/طلحة بن عمرو                                           |
| ۲.۷   | لا تُجالِسُوه فإنَّه ضَالٌّ مُضِل/ الحسن                                                              |
| ٥٩٨   | لا تجوز شهادة القدرية، والرَّافضة/أحمد                                                                |
| ۲۸۱ت  | لا تصل خلف الرافضي، ولا القدري، ولا المرجئ/الشافعي                                                    |
| ۲۲ت   | لا تصلِّ خلفه/واثلة بن الأسقع ﴿ وَأَيُّهُ                                                             |
|       | لا تصلِّ خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري/إسحاق                                                          |
|       | لا تصلوا خلف الرافضي، ولا خلف الجهمي/ابن عيينة٧                                                       |
|       | لا تعط قدريًا منه شيئًا/ ابِن عون٨                                                                    |
|       | لا تَغزوا مع القَدريَّة؛ فإنَّهم لا يُنصرون/عمر بن عبد العزيز                                         |
| 444   | لا تُقَدِّمُوه. القدري يصلي بالناس/سفيان الثوري                                                       |



| ص۸۲   | ؟ تقل: أنا مُؤمنٌ حقًّا، ولا البتّة، ولا عند الله/أحمد                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸ت   | <ul> <li>٢ تكاد ترى أحدًا نظر في الرَّأي إلَّا وفي قلبه دغل/أحمد بن حنبل</li> </ul>                                                                     |
| 727   | ٢ تكون فيهم، إلَّا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه/إسحاق                                                                                                  |
| 001   | القرآن برجلك/ ابن عباس في الله المناس المناس المناس المناس الله الله المناس المناس المناس الله الله المناس المناس الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 1.1   | ؟ حتى تخبرني على أيِّ دين أنتَ اليومَ؟ فإنَّك لا تزال/سعيد بن جبير ···                                                                                  |
| ٨٥٢   | لا حرمة للفاجر/الحسنل                                                                                                                                   |
| 977   | ٢ خير فيمن لا يطلب المال فيقي به دينه ويصون به عرضه/ابن المسيب                                                                                          |
| 179   | <ul> <li>القول لرجل: إنّه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه وذكر ذلك/إسحاق</li> </ul>                                                                         |
| ۱۷۰ت  | لا نقول نحن كمـا يقول هؤلاء، من ترك الصلاة مُتعمدًا من غير عِلَّة ٨٠٠٠.                                                                                 |
| ص ۹۱  | <ul> <li>٢، ولا كرامة. الصلاة خلف المرجئة/سفيان</li> </ul>                                                                                              |
| ٣٦٣   | ﴿ وَلَا كُرَامَةُ لَا يَكُونَ مِنَ أَهُلِ السُّنَّةِ قَدْ بِلْغَنِي عَنْ ذَاكُ الْخَبِيثُ/أَحْمَدْ                                                      |
| 343   | لا يجوز التَّفَكُّر في الخالقِ، ويجوز للعبادِ أن يتفكَّروا/إسحاق                                                                                        |
| 708   | لا يزوجها الأب؛ ولكن يزوجها بعض قرابتها المسلمين/أحمد                                                                                                   |
| ۲۹۰   | لا يسأل أهل الرَّأي، ضعيف الحديث خيرٌ من قوي الرَّأي/أحمد٩                                                                                              |
| 979   | لا يسأل أهل الرَّأي عن شيءِ البتَّة/أحمد                                                                                                                |
| ۱۵۱ ت | ر يصحِ الحديث فيه؛ ولكن يتوضأ/أحمد                                                                                                                      |
| ۱۸۷   | لا يُصلَّى خلف مَن زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية/أحمد                                                                                                |
| 744   | لا يُصلى خلف القدري إلا أن يضطر/الأوزاعي                                                                                                                |
| 781   | لا يُصلِي خلف هذا. من قدم عليًّا على أبي بكر/أحمد                                                                                                       |
| 773   | لا يُصلَّى خلفهم/أنس بن عياض                                                                                                                            |
| ۱۷۱ت  | لا يعجبنا أن نقول: مؤمن حقًّا، ولا نُكَفّر من قاله/أحمد ٢٠٠٠٠٠٠٠                                                                                        |
| Y . 0 | لا يُعجبني للرَّجُلِ أَنَا يُخالِطَ المرجِئة/أحمد                                                                                                       |
|       | لا يعجبني، لو عُبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين/أحمد                                                                                                |
|       | لا يعيبنَّ أحدكم دَابَّته، وثوبه، فإنَّ كُلَّ شيءٍ يُسبحُ بحمده/عكرمة                                                                                   |
| /۱۷ ت | لا يكفر أحد بذنب إلَّا تارك الصلاة عمدًا، فإن ترك صلاة                                                                                                  |

الأِثر الأِثر

| لا ينبغي أن يعانوا على شهادة، ولا على شيء/إسحاق                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق/إسحاق ٢٠٦٠.٠                              |
| لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله كللة/إسحاق١٨٦٠                                                       |
| لأن أصلي خلف جيفة حمارٍ أحبّ إليَّ من أن/ابن عباس ﴿ اللَّهِ عَلَى ٢٣٦                                |
| لأن يكون في كُلِّ رَبع مِن أُرباعِ الكُوفةِ خمار يبيعُ الخَمْر/شريك ٣٣٥                              |
| لئن كنتَ صَادقًا، إنَّ بشر المريسي كافرٌ بالله العظيم/يزيد ١٩٤                                       |
| لبثت في فتنة ابن الزُّبير تسعًا، أو سبعًا ما أخبرت فيها بخبر/مطرف ٢٨١                                |
| لعن الله دِينا أنا أكبر منه/أبو مُزاحم٢٠٣                                                            |
| لعنت القدريَّة على لِسَانِ سَبعين نبيًّا، منهم نبينا هذا/عبد الله بن عمر رفي الله بن عمر على الله عن |
| لعِنت المرجئة والقدرية على لِسَانِ سَبعينَ نَبيًّا آخرهم مُحمد ﷺ معاذ ﷺ                              |
| لقد أتى على الناس زمان، وما يسأل عن إسناد الحديث/ ابن سيرين ٩٧٥                                      |
| لقد أتى عليَّ برهة من دهرِي وما أرى أني أسمع رَجُلًا/ ابن أبي مُليكة ١٨١                             |
| لقد أخبرت مِن كلام المريسي بشيءٍ وجدّتُ وجعه في صلبي/يزيد                                            |
| لقد كان يتيما في الحديث. يعني: أبا حنيفة/ابن المبارك                                                 |
| لقيني الأشياخ من عبد القيس فقالوا لي: ما شهادتك على مالك/غالب ٢٨٥                                    |
| لك أجره، وذخره، وشرفه، وفضيلته، وعليهم/الحسن وابن سيرين ٢٦٦                                          |
| لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر/ابن عمر ري ٢٥٤.                                 |
| اللفظية إنَّما يدورون على كلام جهم؛ يزعمون أن جبريل مخلوق/أحمد ٤٠٧                                   |
| الله في السَّماءِ، وعلمه في كُلِّ مكانٍ، لا يخلو من علمِهِ مَكان/مَالك ٣٣٩                           |
| اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلَّا لأصون بها ديني وحسبي/ابن المسيب .٢٢٥ت                             |
| اللهم إني أشهدك وكفي بك شهيدًا، أشهدك شهادة/ميسرة بن حلبس ٢٤٧                                        |
| اللهُم زِدنا إيمانًا، ويقينًا، وفقهًا/ابن مسعود رهي اللهُم زِدنا إيمانًا، ويقينًا، وفقهًا/ابن مسعود  |
| للمُرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة/إبراهيم ١٩٥                                  |
| لم ير لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب، وهو يحب أن يستتر/عبيد الله ٦٦١                                |
| لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي، أو عدل، فصل خلفه/ ابن إدريس ٢٨٧٠ت                                 |



الأثر الأثر

| 017    | لما أمر ابن الزبير ببناء البيت قال: استعينوا بأهلِ فارِس فإنَّهم/داود                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠    | لما حكَّمَ الحكمين، قالت له الخوارج: حكمتَ رَجُلين؟ ابن عباس رَجُهُا .                                          |
| ٤٣٥    | لما قدمتُ الكوفة حدثتهم، فكان فيما حدثتهم من حديث/ابن عُيينة                                                    |
| 444    | لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله/عثمان بن عفان ﴿ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ   |
| ۱۷۱ت   | لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلًا بباب المسجد/وكيع                                                             |
| 770    | لو خطب إليَّ رجلٌ من الجهمية أَمَةً لـم أزوِّجه/عبد الرحمن بن مهدي                                              |
| ٤٣٠    | لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره مِن المشايخ لطردوه وما/ ابن المديني                                               |
| ۲۱۲ت   | لو رأيتُ أحدًا مِنهم لعضضتُ بأنفِهِ/ابن عباس ﷺ                                                                  |
| ٥٣٢    | لو صليت خلف قدري لأعدت الصلاة/واثلة ﷺ                                                                           |
| ٤٧٣    | لو علمنا ذلك ما اقتسمنا ميراثه، ولا نكحنا نساءه/ ابن عباس ريا الله الله الله الله الله الله الله ال             |
| و۲٤٣   | لُو كَانَ رَافِضيًا مَا صَليتُ ورَاءَهُ/ زائدة بن قدامة٢٨٨                                                      |
| ۲۱3    | لو كان لي قرابة أنا وارثه، ثُمَّ ماتَ لم أرثه، إذا كان ممن يقول/ ابن مهدي                                       |
| 199    |                                                                                                                 |
| ۰۲۰    | لو مُتّ وهذه عليك؛ ما صليت عليك/حذيفة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا صليت عليك حذيفة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْك |
| ٤٤٠    | ليأتين على جهنَّم يوم تصطفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد/عبد الله بن عمرو                                          |
| 777    | ليس أكرهه، ولكن أكره أن يعود لسانه/إسحاق                                                                        |
| ۳٦٧    | ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله، وليس بمخلوق/إسحاق.                                                |
| 700    | ليس بينك وبين الفاسق حرمة/الحسن                                                                                 |
| ه ۳۵ ت | ليس في النزول وصف/إسحاق                                                                                         |
| 197    | ي<br>ليس من الأهواءِ أخوف عندهما من الإرجاء/الأوزاعي                                                            |
| ۲۰۰۰   | ليس يقول هذا أحد إلا مزكوم/أحمد                                                                                 |
|        | ليس لأهل البدع غيبة/الحسنليس لأهل البدع غيبة/الحسن                                                              |
| 707    | _                                                                                                               |
| 704    | ليست لهم غيبة، ولا يعجبني/إسحاق                                                                                 |
|        | ما أبالي صَليتُ خلفَ الجهميّ والرَّافضيّ أم صَليتُ خلف/ أبو عبيد القاسم. ٢٨٧                                    |



| ما أخبرت، ولا استخبرت مذ كانت الفتنة/شريح ٢٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما أحسن هذا!/أحمدما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مَا أَدْرَكُتُ أَحَدًا مِن أَصِحَابِنَا، ولا بَلغني إلَّا على الاستثناء/يحيى بن سعيد ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما أدري لو كان مَالَك لم يكن في قلبي شيء، فأمَّا مال غيرك/أحمد ٥٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نَا أَرِيد به وجهه/ سُفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما أعلم أهل الأهواز إلَّا قد حل سباهم/عبد الكريم بن رشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما أنا بالذي لا أقول: إنَّه سَيأتي على جهنَّم يوم لا يبقى فيها أحد/ أبو هريرة ﴿ عَلَيْهِ الْمُعَالَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما أنتم بمُضلِّينَ أحدًا إلَّا مَن كتبت عليه أنه مِن أهل/محمد بن كعب ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما الإيمان إلَّا كقميصِ أحدكم ينزعه مرة/أبو الدَّرداء ﴿ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ |
| ـا تقربَ العباد إلى الله بشيءٍ أحبّ إليه مِن كلامه/عطية بن قيس ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما رأيت قومًا أشبه بالنَّصَارى مِن السَّبائية. قال أحمد: هم الرَّافضة/ الزُّهري ٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا شبهت رأي أبي حنيفة إلَّا بخيط السَّحَّارة، يمدّ كذا فيجيء أخضر/الشافعي ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ىا فعل ابن معذِّل؟/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى/ ابن أبي هند ٢١٣٠٠ <i>ت</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا قولُ أبي حنيفةَ عندي والبعر إلاَ سواء/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا كان خليقًا لذلك؛ ترك نافعًا، وروى يعني أبا حنيفة/ابن المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا كان قول الحسن في الإيمانِ ؟/يحيى بن سليم الطائفي١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا كنت لأعرض أحدًا من أهل الأهواء على السَّيف إلَّا الجهمية/ابن مهدي ٤٢٩ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا نقصت أمانة عَبدِ قطّ إلّا نقص إيمانه/عروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ينبغي لأحد أن يدع العمل، ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس/أحمد ٥٥ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لمرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم/ ابن عيينة١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شلي فيكم كمثل عيسى ابن مريم/علي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رًّ إبراهيم التَّيمي، بإبراهيم النَّخعي؛ فسلَّمَ عليه/المغيرة٢٠٦٠ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لـمسلم أحق، ونكاحه أجوز، وإن كان النصراني زوجها قبله/ قتادة ٦٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 707    | لضتِ السُّنَّة من النبي ﷺ والخُلفاء من بعده، واجتمع علماء/إسحاق                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧    | مع مُحمد وأصحابه. تفسير: ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلْقَسَدِقِينَ ۞﴾/ابن عمر ﷺ                                          |
| 777    | عا <b>د</b> الله. الزواج من القدرية/محمد بن بشار                                                               |
|        | لمكذبين بالقدرِ المشركين/أنس بن مالك ﴿ اللهِ اللهُ |
|        | من أدركت من ُ أصحاب النبي ﷺ والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر .                                             |
|        | من زعم أن أصحاب محمد ﷺ قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في                                                           |
|        | من زعم أن الإيمان قول/أحمد                                                                                     |
|        | مَن زعم أن الصَّلاةَ والزَّكاةَ ليستَا مِن الإيمان/ابن عيينة                                                   |
| ۳۸۷و   | من زَعَمَ أنَّ القرآنَ مخلوق/جماعة من العلماء٣٦٢و٣٦٦و٣٧١و٨٤                                                    |
|        | من زعم أن الله ﷺ لم يُكلِّم مُوسى فهو كافر/محمد بن بَشَّار                                                     |
|        | من زعم أنَّ مع الله بَارِئا، أو خالقًا، أو رازِقًا، أو قَاضيًا/ ابن عمر ﴿ ٠                                    |
| .۱۷۹   | من زعم أنه يُقرُّ بالفرائض ولا يؤدِّيها ويعملهًا/ابن بطة                                                       |
| ٦٦٧ .  | من سبُّ الله، أو سبُّ أحدًا من الأنبياء؛ فاقتلوه/عمر ﴿ اللهُ الله الله الله الله الله الله الل                 |
|        | مَن شتمَ أصحاب النَّبي ﷺ سَلَّطَ الله عليهِ في قبرِهِ حَيَّتان/ ابن المسيب                                     |
|        | من قال: إنَّ القرآن محدث على معنى: مخلوق فهو كافر بالله العظيم/ إسحاق                                          |
| 177 .  | من قال: أنا مُؤمن عند الله؛ فهو مُرجئ/ وكيع ابن الجرَّاح                                                       |
| ۱ و۲۳۸ | مَن قال: أنا مُؤمن؛ فهو مُرجئ/إسحاق١٨٨                                                                         |
| 104 .  | مَن قالَ: أنا مُؤمن، ولم يستثن؛ فهو مُرجئ/سفيان الثوري                                                         |
| 177 .  | مَن قال: إيماني كإيمان جبريل ومِيكائيل فهو رَجل سوء/عبد الله بن داود .                                         |
| .٤٢٧ ت | مَن قال ذلك القول؛ لا يُصلَّى خلفه: الجمعة، ولا غيرها؛ إلَّا أنا/ أحمد                                         |
| ۰۰۳ .  | من قال في بيعة عُثمان؛ فقد أزرى على عشرة آلاف من أصحاب/النَّضر.                                                |
| ٤٠٨ .  | من قال: ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ ، مخلوق فهو كافر/النَّضر .           |
| ۲و ۱۸۵ | من قال القرآن مخلوق؛ فقد كفر/وكيع ومحمد بن عيسي.٧٢٠.٠٠٠٠٠                                                      |
| ۳۸۲ .  | مَنْ قال: القرآن مخلوق؛ فقد كفر بالله، وكَذَّبَ بالقرآن/النُّفيلي                                              |
| ۳۸۳ .  | من قال: القرآن مَخلوق فقد كَفرَ، لا يُصلَّى خَلفه، ولا يُصَلَّى/الهاشمي .                                      |

الأثر الأثر

| <b>4</b> | من قال: القرآن مخلوق فهو كافر/أبو عُبيد                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦      | من قال: القرآن مخلوق فهو كافر بالله/معاذ بن معاذ                         |
| 477      | من قال: القرآن مخلوق فهو كافر/الفريابي                                   |
| ۱۳٤      | مَن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله، أرَى أن جهادهم عندي/نُعيم         |
| ۳۸٠      | من قال: القرآن مخلوق فهي الزَّندقة الصَّلعاء/أبو نُعيم                   |
| 78.      | من قال هو مؤمن فهو كافر/عمر ﷺ                                            |
| ۲۰۵      | من قدَّمَ عليًّا على عُثمان فهو مُخطئ/إسحاق بن إبراهيم                   |
| ۲۷۸      | من لم يعقد قلبه أن القرآن ليس بمخلوق، فهو خارج عن/أبو الوليد             |
| ۲۵۰      | من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر/إسحاق                  |
| 171      | الناس عندنا مُؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو/سفيان                    |
| 127      | نحن نذهب إليه. الاستثناء/أحمد بن حنبل                                    |
| 189      | نعم. سئل أنت تقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؟/ إسحاق                         |
| ۳۳۰      | نعم، على عرشه لا يخلو شيء من علمه/أحمد                                   |
| 3 P T    | نعم؛ ولكن هارون أمير المؤمنين كان لا يأتي بأحد زعم/محمد بن بشار .        |
| 404      | نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال: إنَّه مخلوق/إسحاق              |
|          | نعم، له لسَانٌ وكفتان. سئل عن الميزان/الحسن                              |
|          | هؤلاء أضرُّ من الجهمية على النَّاس، ويلكم!/أحمد٣                         |
|          | هذا الإسلام، وأدار دارة أُخرى صَغيرة في جوفِها/محمد بن علي               |
| ۰۵۰      | هذا أهل أن يبدع، أصحاب رسول الله ﷺ قدموا عثمان بالتفضيل/أحمد ٦٠          |
| ٤٠٦      | هذا بدعة، ولا يُقَارّ على هذا حتَّى يرجعَ ويدع قوله هذا/إسحاق            |
| ٤٣٧      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  |
| ٠٤٠      | هذا حُجَّة في الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا بدُّ من لحوقهم/أحمد          |
|          | هذا الذي يقول في القرآن ـ يريد: المريسي ـ ينبغي أن يُصلب/ ابن عيينة ١٠٠٠ |
|          | هذا قول ابن عمر، وإليه نذهب/أحمد بن حنبل                                 |
| 441      | هذا الكفر، ثم قال: خليفة يدعو الناس إلى الكفرا/ أحمد بن يونس             |



| هذا كلام الجهمية، بل علمه معهم فأول الآية تدل على أنه علمه/أحمد ٣٣٧٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هذه الآية أتت على القرآن كُلُّه/ جابر بن عبد الله ﴿ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى القرآن كُلُّه/ جابر بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه/أحمد ٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هل يصلَّى خلفُ القدري؟ قال: لا/مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هل لك وجه معيشة ؟/سفيان٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هلموا نزداد إيمانًا. فيذكرون الله/عمر بن الخطاب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هم أشدُّ على النَّاس تزيينًا من الجهمية، هم يُشكِّكون/أحمد ٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هما ملتان الجهمية والرافضية/عبد الرحمن بن مهدي ٢٨٧٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هو عبارك وتعالى على العرش، وعلمه معهم/الضحاك بن مُزاحم ٣٣٧٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هو عِندي شر من الذي يقولُ: إنَّه مخلوق؛ لأنه يقتدي به غيره/ إسحاق ٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هو" عند الله من الكافرين /سفيان من الكافرين /سفيان من الكافرين المعالم الله عند الله من الكافرين السفيان من المعالم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هُوْ عَلَى الْعَرْشِي فَوَقَ سِبَعِ سَمُوات، وعَلَمُهُ وَأَمْرُهُ فِي كُلِّ أَبْنَ الْمَبَارَكُ ٢٣٨٠ (٣٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هَوْءَفِي الدنيا يَذُود عِنه، ويدعو إليه، ويُبيّن لهم، ونحو ذلك/إسحاق هـ٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هَوْ كَافَرٌ حَقًّا. قال فيمن قال: أنا مؤمنٌ حقًّا برسحاني ٢٧٢٠١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هيّ مُبتدعة. اللفظية بسحاب بسحاب بالمنظية اللفظية المعالم المع |
| وأخبرت أن قومًا يقولون: إنَّ من أقرَّ بالصلاة، والزكاة المحسد ١٧٩٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وأيِّ ذَاءٍ أَدْوَى مَنْهُ. قَالَ: فَرَدُّهُ عَلَيْهُ/ غُبِيدُ آنَهُ بِنَ الْحَسَنَ ٢٣٩٠١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وجَدْنَا أَبَا حَنِيفَة خَالَفَ مَئْتِي حَدِيثُ/ رِئِيجِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والذي نفسي بيده إن بين النَّاسِ يوم القيامة وبين الرَّبِّ أَبنِ عمر ﴿ وَهِنَ مِنْ مُعْمِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وصف ذرُّ الإرجاء، _ وهو أوَّلَ من تكلُّمَ فيه؛ سنمة بن كبين ٢١٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقال ابن المبارك، ووكيع في توك الصَّلاة مُتعمدًا السَّمانَ ١٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الوقيعة في أبي حنيفة إجماعٌ من العُلماء؛ لأنِ إمَّام الْبَصَرة/ ابن أبي داود ٢٨٣٠ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ولا أرى أن يُصلى خلفهم ُ مَانْك المِهم الله علم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والله لمشهد شَهِدَهُ أحدهم مع رسول الله ﷺ أغبَرَّ فيه وجهه/ سعيد بن الله عليه و الله عليه بن الله و الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ويَحكَ بِهَا رَفَرُّ اللهِ مِا رَهِذَا اللَّهِينُ الذي جِئْت بِهِ ؟ ﴿ أَبِرَاهِيمِ ﴿ صَدَّ بُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                          |

الأِثر الأثر

| ويلك، من قال هذا ؟! على من قال: (القرآن مخلوق) لعنة الله/ أبو بكر بن عياش ٣٧١ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ويخرجُ الرَّجل من الإيمان إلى الإسلام/أحمد١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يا أبا عبد الرحمن الزنا بقدر؟ قال: نعم/ ابن عمر 🐞٠٠٠ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يا أبا عبد الرحمن لقد بَلغني مِن بصرِ أبي حنيفة في الحديث٥٣٥ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يا أبا عبد الرحمن، قوم يحكمون بالهوى، ويقتلون في المغضبة/طاووس . ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يا أبا عبد الله، تنهانا عن حلقة عمرو بن عُبيد وابنك قد دخل عليه قبل ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| با أبا عبد الله، كانوا يتزاورون وأهواؤهم مُختلفة؟ قال: لا/بشار بن موسى ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| با أبا عَتَّاب، يصوم أحدنا، ينتقص الذين يبغضون أبا بكر وعُمر؟/زائدة ٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| با أبا عُمر، لوددتُ أني مِتُّ قبل أن أُخرِجَ هذا الكتاب/الحسن بن محمد ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| با أبا محمد، إنَّ ناسًا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل١٨١٠ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| با أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جَهلًا/ عبد الله بن طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا أيها النَّاس، اتقوا الله، فإنه والله لاُبُدَّ لأقوامِ أن يعملوا/عمر بن عبد العزيز ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ميمون، لا تَسبّ السَّلف وادخلِ الجنَّةَ بِشِّلام/ ابن عبَّاس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا هناه، تقرَّب إلى الله عَلَى ما استُطعتُ/خَبَّابُ بن الأرت عَلَيْهِ ٥٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تهافتون في النَّار كما يتهافت الذبان في المرق/ ابن عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جانبه الإيمان ما دامَ كذلك، فإن راجع راجعه/الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حتالون لنقض سنن رسول الله ﷺ أحمد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثني لهم/الضحاك ٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رمي به. كتب أهل البدع/إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سأل أصحَابَ الحَديثِ، ولا يَسألُ أصحابَ الرَّأي، الضَّعيف/أحمد ٢٩٠٠٠٠ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ستتاب، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. القدري/أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ستَتاب فإن تابَ وإلَّا قُتِل/الضَّحاك بن حُمرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ستتابُ فإن تابَ وإلَّا قُتِل/مكحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ستوجبون اللعنة. لعن أهل البدع/إسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ضرب عنقه من ها هنا/مكحول مدرون المدارون |



الأثر الأثر



· '**\**2

er egg

المعادية والمتالية والمتالية والمتالية

 $\mathcal{T}_{i} = \{ (i,j) \mid i \in \mathcal{T}_{i} \mid \forall i \in \mathcal{T}_{i} \}$ 

The second secon





رقم الأثر

المعتقد

## الأنبياء والرسل وفضائل نبينا محمد عليه

| و۲۲۷   | ۲۱. |      |      |    |    |       |    |     |     | • •   |     |     |         |     | . ۰ ۰ ر | . تعالى | م الله | ) کلی  | موسى |
|--------|-----|------|------|----|----|-------|----|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|---------|---------|--------|--------|------|
| 770    |     | <br> | <br> |    |    | • • • |    |     |     |       |     |     |         | . } |         | .سی     | م ومو  | عة آد. | محاج |
| 217    |     | <br> |      | ام | أي | رثة   | ئا | الى | تعا | الله  | کلہ | لما |         |     | ىوسى    | وجه .   | من     | النور  | رؤيا |
| 2 2 2  |     | <br> | <br> |    |    |       |    |     | • • | : • • |     |     | • • • • |     | نبيًّا  | ر کیلین | محما   | كتب    | متى  |
| z. ' , |     | <br> | <br> |    |    |       |    |     |     |       |     |     |         |     |         | يتلا    | س غلا  | إدريا  | نضل  |

| * * | w.j. * | * . Y    | r ' _ *          |            | • • • •   |       | ل ٠٠٠   | ل وعما | بمان قو | ان الإ  | باع على  | ل الإجم  | نق |
|-----|--------|----------|------------------|------------|-----------|-------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----|
| * 5 |        | * .      | . 1984 195<br>10 | . • 4 .    | * * * * * | * ₹ . |         |        |         |         |          |          |    |
| 5 4 | , i    | * £ ,5 / | * .              | , 5 × 4,   |           |       |         |        |         |         | ِل وعمل  | إيمان قو | 11 |
|     |        |          |                  |            | 5 4* *    |       |         |        |         |         |          |          |    |
| •,  | •      | • • • •  |                  | • • • • •  |           |       | جئ      | فھو مر | عَمَل : | قول بلا | الإيمان  | ن قال :  | مو |
| 7.  |        | ¥*:5:    | * * * ;          | و ي د ۴۰۰  | * * 5     | r •   |         |        |         | ں       | يد وينقص | إيمان يز | k  |
| *   |        | 14.4     | . , ,            | 04 L 1 L 1 | * 4       | k= .  | Sept no | # y    |         |         |          |          |    |



| وقم الأث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفاضل في إيمان الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لاستثناء في الإيمان ٤ و١١٩و١٢٣و١٤٤ و ١٤٩و٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و۱۵۱و۱۵۱ و۱۸۲۲ و۱۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن لم يستثن فهو مرجئو۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يف تكون الإجابة لمن سئل: أمؤمن أنت؟هو١٤٨ و١٥٠ و ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و١٥٥و ١٥٧و ١٥٧ و١٥٩ و١٥٩ و١٥٩ و١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لدد شعب الإيمان ۱۳۳ و ۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن قال: إن سؤال الرجل للرجل: أنت مؤمن؟ بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -<br>لإنكار على من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل١٦٣ و١٦٤ و٢٧و٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لإيمان عند الجهمية المعرفةلايمان عند الجهمية المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن قال: أنا مؤمن عند الله فهو مرجئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن قال: إيماني كإيمانِ جبريلَ وميكائيلَ؛ فهو شَرُّ مِن الـمُرجئ ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لإيمان: المعرفة والإقرار والعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لخلاف في تكفير من قال: إنه مؤمن حقًا٧٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر °٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عنی حیث: من غشنا فلیس منا ۴۳ من غشنا فلیس منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منى حيث: الوسوسة أنَّه محض الإيمان، أو صريح الإيمان ١٦٤- ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التمسك بالسنة والجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لدين هو : كتاب الله، وآثار، وسنن، وروايات الصحاح، واتباع آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لصحابة، والتابعين كالمستحابة على المستحابة المستحابة المستحابة المستحدد المس |

صفات علماء أهل السُّنة .....

فضل من دعا إلى السُّنة وأن له مثل أجر من تبعه ............. ٥٢٥



| رقم الأثر                          | المحتقد المحتقد                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| وته ويعلمونها الناس ٢٦٥            | الغرباء الذي يحيون سنة النبي ﷺ بعد ه         |
| otv                                | تعليم سُنَّة أفضل مِن عِبادة مائتي سنة .     |
|                                    | إثم من خالف السُّنة                          |
| ٠ ٢٨٥                              | السُّنة قاضية على الكتاب                     |
| رآن ۸۸۰                            | القرآن إلى السُّنّة أحوج من السُّنّة إلى الق |
| ٥٨٨                                | كان جبريل عَلِينَا ينزل بالقرآن والسُّنة .   |
| ٥٨٩                                | من تمسك بالسنة والآثار لن يضل                |
|                                    | قصد في سُنَّةٍ خير من اجتهاد في بدعة         |
|                                    | تعلم القرآن والسنة                           |
|                                    | · ·                                          |
| رؤيا                               | ال                                           |
|                                    | A. A     |
| ۷۱ و ۷۳ و ۵۳ و ۵۳ و ۵۳ و ۵۳ و ۵۳ و |                                              |
| ٧١                                 |                                              |
| ه                                  |                                              |
| ٩٤٤و ٥٠ و ١٥١ و ٢٥٠                | الرؤيا جزء من أجزاء النبوة                   |
| بها أو عبرت؛ وقعت٥١٤و٢٥١           | الرؤيا برجل طائر ما لم تعبر فإذا حدث         |
|                                    | لا تخبر بالرؤيا إلا حبيبًا أو لبيبًا         |
| <b>£00</b>                         | لا تخبر بالرؤيا إلا عالمًا أو ناصحًا         |
| ورؤيا من الشيطان٤٥٤ ٣٥٤            | تقسيم الرؤيا إلى قسمين: رؤيا من الله،        |
| ٤٥٤ و ٥٤ ع                         | ماذا يسن فعله لمن رأى رؤيا يكرهها            |
| £00                                |                                              |
| £00                                |                                              |

من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة فإنه لم يؤمن بالله ورسوله ..... ٤٥٦



المعتقب رقم الأثر

## ذم الرأي

| أصحاب الرأي والقياس مبتدعة جهلة ضلال٨٨                 |
|--------------------------------------------------------|
| لا يسأل أهل الرأي شيئا من مسائل دينه                   |
| الإنكار على من حضر وتعلم عند أهل الرأي ٥٣٥             |
| النهي عن النظر في الرأي                                |
| كان هلاك من كان قبلنا بأرأيت                           |
| ذم البدع                                               |
| كل بدعة ضلالةكل بدعة ضلالة                             |
| الجنة والنار                                           |
| لا نشهد لأهل الكبائر بالنار ٢٣٠٠ و٢٥٦و٢٨٤ و ٢٨٥        |
| لا نشهد لأحد من أهل الصلاح بالجنة٢٥٠و٢٤                |
| خروج قوم من النار بشفاعة النبي ﷺ                       |
| خلود قوم في النار وعدم الخروج منها                     |
| يذبح الموت بين الجنة والنار ٢٤و٥١٣                     |
| الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا٧٤و٣٦ |
| الحور العين لا يمتن عند قيام الساعة٨٤و٣١٧              |
| يضع الله قدمه في جهنم                                  |
| يخرج الله قومًا من النار بيده                          |
| الخوارج ينكرون خروج أحد من النار بعد دخولها            |
| خلود أهل الجنة والنار                                  |



| رقم الأثر | بوقتعها                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ٣١٦       | أهل الجنة والنار لا يموتون                            |
| ٣١٧       | الحور العين خلقن من الزعفران                          |
| ٣١٧       | الحور العين لا يأكلن ولا يشربن حتى يأتي يوم القيامة . |
|           | لا يموت شيء مما في الجنة والنار                       |
|           | خلق الله جنة الفردوس بيده                             |
|           | فتح الله جنة الفردوس في كل خميس                       |
|           | حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات               |
|           | أرواح المؤمنين في الجنة تسرح حيث شاءت                 |
|           | كتب الله گلق التوراة بيده                             |
|           | من قال بفناء نار الموحدين                             |
|           | التفريق بين نار أهل التوحيد ونار أهل الشرك            |
|           | كلام أهل الجنة عربي                                   |
|           | الجهمية يقولون بفناء الجنة                            |
|           | أطفال المؤمنين في الجنة                               |
|           | ترك الشهادة لأحد من الأطفال بالجنة                    |
|           | الخلافة والإمارة                                      |
|           | الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فجر                       |
| Υο        | الخلافة في قريش مَا بقي مِن النَّاسِ اثنان            |
|           | الجمعة والعبدن والحج خاف كا أواو أ أو فاحا            |



| المعتقد رقم الأثر                                                                    | ءِ الأثر     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الخوارج لا يرون للسلطان طاعة ولا لقريش خلافة١٠٦                                      | 1.7          |
| المرجئة يرون السيف على الأمة١٩٠                                                      | 14.          |
| أربع من أمرِ الإسلام إلى السُّلطانِ                                                  | 777          |
| الصلاة خلف كل إمام                                                                   | و٤٨٢         |
| الدعاء للسلطان بالصلاح                                                               | 202          |
| من خرج مِن الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتته جاهلية                                 | <b>Y Y X</b> |
| من البلاء دعاء السلطان إلى البدعة أو الكفر٣٨١                                        |              |
|                                                                                      | 387          |
| قتل الأمير للجهميةقتل الأمير للجهمية                                                 | 110          |
| أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان٥٧٤                                                   | ٤٧٥          |
| إن خفت أن يقتلك السلطان فلا تأمره ولا تنهه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | ٥٧٥          |
| نصيحة السلطان تكون سرًا بينك وبينه٥٧٥                                                | ٥٧٥          |
| العوارج فوم شوء                                                                      | 770          |
| السلطان الظالم ليست له غيبة ه. ١٩٥٠ و ٦٦٠ و٦٦٠                                       | و٥٢٦         |
| الصحابة رهاقبهم                                                                      |              |
| ذكر محاسن الصحابة والكف عن مساويهم٢٠٠٠.٠٠٠٠و٧٤وكاو٨                                  | ۷و۸۸         |
| حكم من سب الصحابة، أو تنقصهم، أو طعن فيهم، أو ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧٥           |
| من أهل العلم من وقف في التفضيل على عثمان ومنهم من وقف على علي ٧٧و ٧٨                 | او ۸۷        |
|                                                                                      | ۸۰           |
| الواجب على السلطان معاقبة من سب الصحابة وتخليدهم الحبس                               | ۸۱           |
|                                                                                      | 1.0          |
| الخوارج: يشتمون الصحابة١٠٦                                                           | 1.7          |

تكليم الله تعالى عبد الله كفاحًا من غير حجاب ولا ترجمان .....٣٢٣



| رقم الأثر                                       | المعتقب                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۸۵ و ۲۸۱                           | النهي عن سب الصحابة.                                                                                |
| وعن أذيتهم ٤٦٠                                  | النهي عن بغض الصحابة                                                                                |
| صحابه کان له شفیعًا وشهیدًا ٤٦٢                 | من حفظ النبي ﷺ في أ                                                                                 |
| بي ﷺ والكف عما شجر بينهم                        | ذكر محاسن أصحاب الن                                                                                 |
| في قبره في قبره                                 | عقوبة من شتم الصحابة                                                                                |
| عَلَيْكُ في اختلاف الناس فيه ٤٧٤                | مشابهة علي رضي المالية لعيسى                                                                        |
| ٤٧٩ _٤٧٦                                        |                                                                                                     |
| على                                             | أفضل الصحابة بعد النبي                                                                              |
| يقف أمام الدجال ليكذبه هو عمر ﷺ                 | ظن الصحابة أن الذي س                                                                                |
| لفاء، والإنكار على من لم يربع به في الخلافة ٤٨٧ |                                                                                                     |
| ل أبي بكر، وعمر، وعثمان                         | قول علي ﴿ عَلَيْهُمْ فِي تَفْضَيْلُ                                                                 |
| على عثمان ﷺ                                     | الإنكار على من قدم عليًّا                                                                           |
| نقد طعن في الصحابة                              | من قد عليا على عثمان ف                                                                              |
| 0.0                                             | بعض فضائل علي ﴿ وَلِيُّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ل أبي بكر وعمر، إنما اختلف في عثمان وعلي . ٥٠٦  | لم يختلف أحد في تفضيا                                                                               |
| نبي ﷺ                                           | لعن من سب أصحاب ال                                                                                  |
| نان                                             | يهلك في علي ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مُا تُفَا                                                              |
| عمر على المالية                                 | تكفير من سب أبا بكر و                                                                               |
| الله تعالى وإمرارها كم جاءت                     | صفات                                                                                                |
| عرشه ۴۳۹و ۴۳۷و و ۴۰ و و ۵                       | إثبات علو الله تعالى على                                                                            |
| £19                                             | تكفير من أنكر العلو                                                                                 |
|                                                 | الكرسي موضع القدمين.                                                                                |
| شیء شیء                                         | علم الله تعالى محيط بكل                                                                             |



| الأثر       | رقم                                     | المحتدد المحادثة                            |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٤١٣         |                                         | إثبات الحجب لله تعالى                       |
| ٤٥          |                                         | الرد على أهل البدع فيما احتجوا به من اا     |
| ٥٨          |                                         | إثبات كثير من الصفات                        |
| ٥٨          | ••••                                    | إثبات الحركة لله تعالى                      |
| ٥٩          |                                         | القلوب بين أصابع الرحمن ﷺ                   |
| ٦.          |                                         | خلق الله آدم بیده علی صورته                 |
| ०२१         | صورة الرحمن٠٠٠ تت،                      | تصحيح الأئمة لحديث خلق الله آدم على         |
| 17          | رکفه                                    | السموات والأرض يوم القيامة في قبضته و       |
| 77          | *************************************** | يضع الله تعالى قدمه في جهنم                 |
| ٦٣          | •••••                                   | يخرج الله بيده قومًا من النار               |
| 7 £         |                                         | النظر إلى وجه الله تعالى                    |
| ٧٠          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | تكليم الله تعالى لموسى عليته                |
| ٧.          | ى يده                                   | مناولة الله تعالى لموسى التوراة من يده إلم  |
| ٩٦          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | الجهمية تنكر الصفات                         |
| ٣٣٣         |                                         | إثبات اليمين لله تعالى                      |
| Y 1 1       |                                         | كتابة الله عظل المقادير بيده                |
| 717         |                                         | إثبات الكف لله تعالى                        |
|             |                                         | إثبات كلام الله تعالى                       |
| 440         | يء المحسوس                              | إثبات العينين لله تعالى والإشارة إليها بالش |
|             |                                         | إثبات سمع الله تعالى                        |
|             |                                         | صبر الله على أذى خلقه                       |
|             |                                         | إثبات مقت الله على بعض خلقه                 |
| <b>ሶሦ</b> ነ |                                         | إثبات فرح الله تعالى                        |
| ۲۲۸         |                                         | هل الدهر من أسماء الله                      |

| رقم الأِثر       | المعتقب                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TTT              | إثبات لقاء الله تعالى                                                             |
| <b>***</b>       | الميزان بيد الله الأخرى                                                           |
| ۲۳۹و ۱۵ و ۳۳۳    | إثبات الحد لله تعالى                                                              |
|                  | بائن من خلقه                                                                      |
| ۲۳۹ و۱۱۶         | الجهمية ينفون علو الله على خلقه                                                   |
| ٤١٤              | الجهمية ينفون كلام الله لموسى                                                     |
| ٣٤٦              | إثبات الثقل لله تعالى                                                             |
| <b>TEV</b>       | إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه                                                   |
|                  | إثبات جلوس الرب تعالى                                                             |
|                  | أينَ كان رَبّنا قبل أن يخلق السَّموات والأر                                       |
|                  | إثبات الحجب بين الله وبين خلقه                                                    |
| <b>700</b>       | نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا                                                 |
| فير دليل ٣٥٥     | لا يجوز الكلام في صفات الله تعالى من ع                                            |
| ٤٣٤ ٥٥٥ و ٢٣٤    | لا يجوز التفكر في الله تعالى                                                      |
|                  | لا يجوز الكلام عن كيفية الصفات                                                    |
|                  | تكفير من قال صفات الله مخلوقة                                                     |
|                  | وصف موسى ﷺ لكلام الله تعالى                                                       |
| ٤١٥              | اتخاذ الله تعالى إبراهيم خليلًا                                                   |
| كرسي بالعلم ت٥١٠ | إبطال ما روي عن ابن عباس من تفسير الك                                             |
| ت ۸۱             | عقوبة من قال بخلق القرآن                                                          |
|                  | رؤية أهل الجنة لربه وهو أعظم نعيم أعطوا                                           |
| ٠٢٦              | إنَّ الله ملأ العرش حتى أن للعرش أطيطا                                            |
| • TV             | الجهمية تأول قوله تعالى: ﴿إِلَّا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَّا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۗ |
| ۸۶٥              | من تقرَّب إلى الله شبرًا تقرَّبَ الله إليه باعًا                                  |



المعتقد رقم الأثر

## الفتن والملاحم وأشراط الساعة

| 1 1        | لأمر بالإمساك في الفتن                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٢         | لأمر بتقديم المال والنفس في الفتن دون الدين         |
| ٣٢         | رك الإعانة في الفتنة باليد والمال                   |
| و۲۸۲       | كف اللسان واليد والهوى في الفتن                     |
| 40         | خروج الأعور الدجالن                                 |
| 741        | لقدرية: شيعة الدجاللقدرية: شيعة الدجال              |
| 397        | كبر الفتن إلى قيام الساعة: فتنة الدجال              |
| 790        | عض صفات الدجال                                      |
| 797        | من سمع بالدجال فلا يأته                             |
| <b>747</b> | مكتوب بين عيني الدجال: (كافر)                       |
| 444        | تباع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألف عليهم الطيالسة |
| 444        | نصة الرجل الذي يسلط عليه الدجال                     |
| ۲۸۳        | فتنة اللسان قد تكون أشد من فتنة السيف               |
|            | القدر                                               |
|            |                                                     |
| 10         | الإيمان بالقدر خيره وشره                            |
| وه٥٢       | المعاصي من الزنا والسرقة و مقدرة على الإنسان ٢٠٩    |
| 10         | لا حجةً لأحد من الناس على الاحتجاج بالقدر           |
| ١٥         | إثبات العلم                                         |
| ۱۷         | إثبات مشيئة الله تعالى                              |
| 19         | الحجة على من قال: إن الزنا ليس بقدر                 |
| 19         | العلة في كون القدري مشركًا                          |

| الأثر<br>——  | رق                                      | المعتقبا                                                   |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲.           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سبب كون القدري يضارع قول المجوسي والنصراني                 |
| ۲۱           |                                         | تكفير القدري                                               |
| 44           |                                         | من أقرَّ بالعلم لَزِمَهُ الإقرارُ بـالقــدرِ               |
| ٤٢           |                                         | الإيمان باللوحُ الْمحفوظ، والاستنساخ منه                   |
| ۳۱۱          | ٤٣                                      | الإيمان بالقلم الذي كتب الله به مقادير العباد              |
| ۹ ٤          |                                         | المعتزلة: يزعمون أن أعمالَ العِبادِ ليست في اللَّوحِ المحف |
| Y 1 Y        |                                         | البراءة من القدرية                                         |
| ۲۳.          |                                         | التكذيب بالقدر أصل الزندقة                                 |
| 7 2 7        | 1719                                    | القدرية خصماء الله تعالى                                   |
| 444          | ۲۰ و ۲۵ کو ۲۹ کو ۲۲۲,                   | القدرية مجوس هذه الأمة ٢٢٣و ٢٢٧و٣٠                         |
| Y            |                                         | القدرية مشركونالقدرية مشركون.                              |
| ۳۱۱          | 777                                     | أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب                        |
|              |                                         | القدرية شيعة الدجال                                        |
| 246          | ٠٢٣٤                                    | لا يصلى خلف القدرية                                        |
| 74-          |                                         | أكل ذبائح القدريةأكل ذبائح القدرية                         |
| Y £ £        |                                         | القدري الذي يقتل هو من أنكر علم الله                       |
| 7 2 4        | _ Y & ·                                 | قتل القدرية                                                |
| 75           |                                         | لعنت القدرية                                               |
|              |                                         | من كذب بالقدر نقض توحيده                                   |
| <b>Y 1</b> / | ۲۵۰و                                    | مسخ القدرية إلى قردة وخنازير                               |
|              | رق                                      | القرآن كلام الله غير مخلو                                  |

القرآن كلام الله تعالى ......١٦، ٣٦٨، ٣٦٨

تكفير من قال القرآن مخلوق...... ٢٦و٥٥ه ٣٦١و ٣٦٦ و٣٦٦ ـ ٢٣٦و ٤٣١

المعتقد



رقم الأثر

تكفير من قال بالوقوف في القرآن........٣٦٠ و٣٦٠ و٣٦١ تكفير من قال: ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة ...... تكفير من لم يكفر الجهمية .....تكفير من لم يكفر الجهمية من قال الواقفة شر ممن قال: القرآن مخلوق. . . . . . . ٣٦٠ و٣٦١ و ٣٦٧ و ٣٦٧ لا يكون من أهل السنة من يقول القرآن كلام الله ويسكت ٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠ تكفير من قال القرآن مجعول .....تكفير من قال القرآن مجعول تكفير من زعم أن القرآن محدث ..... تكفير من زعم أن القرآن محدث قتل من قال القرآن مخلوق........... ٣٦٦و ٣٩٤و٣٩٤ قتل من قال القرآن مخلوق.... القرآن من علم الله تعالى .....القرآن من علم الله تعالى .... من لم ير استتابة من قال بخلق القرآن.....٣٠٠ و٣٦٩ من شك في تكفير من قال القرآن مخلوق فهو كافر ..... ٣٧٥ نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه خرج وإليه يعود ... ٣٨٨ وصف موسى عَلِينَا كلام الله تعالى ..... ٤١١ قراءة القرآن في الماء للاستشفاء به ..... ۴٥٥ كتابة القرآن في الإناء وغسله وشربه .....٧٥٥ وتقدم كذلك في فهارس الأبواب الفقهية بعض المسائل المتعلقة بالقرآن. معاملة أهل البدع و ۲۷۹ و ۲۸۳ و ۲۹۵ و ۲۷۹ و ۲۲۶ و ۲۲۲ ترك الصلاة عليهم . . . . . . . ٢٩١٥ و٢٩١ و ٢٩٢ و ٢٩٢ و ٣٤٨ و ٣٧٩ و ٣٨٣

| رقم الأِثر               | بهقتعها                                |
|--------------------------|----------------------------------------|
| ۲۹۱و ۲۷۹ و۲۵۵و۲۲۵و۲۲۵و۸۲ | لا تصح الصلاة خلف الجهمي               |
|                          | يصلي الجمعة خلف الإمام الجهمي ويعيد ا  |
|                          | هجر أهل البدع                          |
| Y+7                      | ترك زيارتهم                            |
|                          | ترك السلام عليهم                       |
|                          | ترك مجالستهم                           |
|                          | التحذير منهم بأسمائهم                  |
|                          | ترك عيادتهم                            |
|                          | لا يغزى مع القدرية                     |
|                          | قتل القدرية                            |
|                          | إجلاء القدرية من ديار المسلمين         |
|                          | البراءة من القدرية                     |
| بره                      | لا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر على غ   |
|                          | الصلاة خلف المرجئة                     |
|                          | ترك الصلاة خلف الخوارج                 |
|                          | ترك الصلاة خلف القدري                  |
|                          | لا تصع الصلاة خلف الرافضي              |
|                          | عقوبة أهل البدع                        |
|                          | لا يرث الجهمية                         |
|                          | لا يسمع كلامهم                         |
|                          | تكفير المعين                           |
|                          | طردهم من مجالس أهل العلم               |
|                          | لا يحكى كلام أهل البدع أمام العامة حتى |
| , , ,                    | جهاد الجهمية وأهل البدع                |
|                          | خيبة أهل البدع                         |
| 111 = 10.36103 545       | حيبه المن البدع.                       |



425

757

رقم الأثر المعتقد 094 معرفة أهل السنة لأخذ الرواية عنهم، ومعرفة أهل البدع لاجتناب الرواية عنهم 100 لا تقبل شهادة القدرية والرافضة والذين يخاصمون ..... 1.1 لعن أهل البدع ...... 7.7 إتلاف كتب أهل البدع وحرقها ..... 7.4 لا ضمان ولا حد في إتلاف كتب أهل البدع ..... 7.4 الموت على المعصية خير من الموت على البدعة ..... عدم الحزن على موت أهل البدع ...... المحزن على موت أهل البدع .... التفريق بين الفاسق المعلن بفسقه وغيره ...... مناكحة الفاسق وأهل الأهواء................ ٦٦٣ ـ ٦٦٣ التفريق بين دعاة أهل البدع وغيرهم .....١٨٧ الملائكة إسرافيل ينفخ في الصور.....١٥ و٣٠٩ الملائكة يحملون العرش ..... 00 411 جعل الله للكتاب الذي كتبه حفظة يحفظونه ..... 411 جبريل على يمين الله وميكائيل عن شماله ..... 411 ملائكة يحفظون الخلق .....ملائكة يحفظون الخلق 414 ملائكة يحفظون أعمال العباد ..... 444 سماع جبريل لكلام الله تعالى وتبليغه للملائكة في السموات .....

صفة الملائكة حملة العرش ........

إذا قام المسبحون خفف على حملة العرش ......



| قم الأثر | المعتقر                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 401      | هل جبریل یری ربه ﷺ                                                          |
|          | اليوم الآخر                                                                 |
| ۴۸       | الإيمان بالحوض وأنه حق                                                      |
| ۳.۳      | وصف حوض النبي ﷺ وطوله وعدد آنيته                                            |
| ٣٩       | الإيمان بالصراط وأنه حق                                                     |
| 4.0      | وصف الصراط وكيفية المرور عليه                                               |
| و۲۰۳     | شعار الأنبياء والرسل على الصراط: اللهم سلم سلم والرسل                       |
| ۲۱٦      | يؤتى بالموت على الصراط ويذبح عليه                                           |
| ٤٠       | الإيمان بالميزان وأنه حق                                                    |
| ۳۰۷      | الميزان له كفتان توضع فيه الحسنات والسيئات                                  |
| ٣.٧      | أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم                                   |
| ۳۰۸      | من قال أن للميزان لسانًا وكفتين                                             |
| و۴۰۸     | الإيمان بالصور، وأن إسرافيل ينفخ فيه                                        |
| ۳۱۰      | استعداد صاحب الصور للنفخ فيه                                                |
| ٤٤       | الإيمان بالشفاعة يوم القيامة                                                |
| ۲۱٤      | شفاعة النبي عِيَّالِيَّة لكل مسلم                                           |
| 227      | معنى حديث: «أنَّه يخرجُ مِن النَّارِ مَن كانَ في قَلبِهِ مِثقالُ حبة خَردل» |
| 70       | حساب الله تعالى لخلقه                                                       |
| و٢٠٦     | المعتزلة والخوارج تنكر الحوض والشفاعة وعذاب القبر٩٤                         |
|          | الجامع                                                                      |
| و٥٠٥     | حب العرب من الإيمان ومعرفة فضلهم٨                                           |
|          | قريش أفضل العرب، وبنو هاشم أفضل قريش                                        |



| ر الأثر | رقة علاقها المحتقد الم |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳      | من صفات المنافقين: بغض العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٤      | من أقوال أهل البدع: ترك حب العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 017     | أحب العرب لثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 010     | فضل الموالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٧      | علماء السُّنة ليسوا بأهل الرأي والقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۹      | الرد على من لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117     | صفات أهل البدع نبز أهل السنة ووصمهم ببعض الألفاظ الشنيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١٠     | الولاية بدعة والبراءة بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳.     | عقوبة اللعانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳.     | عقوبة من استبطأ إذا دعاه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۴۴.     | عقوبة من يحلف ليأخذ ما لا يستحقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴۳.     | عقوبة صاحب الوجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۰     | عقوبة النمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳۰     | عقوبة من ابتغى سقطات البريء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۲     | عرش الله تعالى على الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440     | مسيرة ما بين كل سماء والتي بعدها خمسمائة عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440     | كثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 134     | عرش الله مطوق بالحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 737     | تحت العرش أفعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 434     | ما الذي يحمل العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 450     | العرش ياقوتة حمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 459     | العرش مثل القبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401     | عدد الحجب التي بين الله وبين خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٠     | افتراق أمة محمد ﷺ على بضع وسبعين فرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

كتاب السنة



| رقم الأثر | المحتقط                           |
|-----------|-----------------------------------|
|           | الرد على من يؤمن بالرجعة          |
| o\V       | الاستعانة بأهل فارس في بناء البيت |
| o \ V     | نسب آل فارس                       |







رقم الأثر

### أصول الفقه

| <b>\</b> V | الاحتجاج بكتاب الله تعالى، وكلام رسوله ﷺ                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>\</b> V | الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين                    |
| و١٠        | صفات أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم والفقه                          |
| <b>\</b> V | إبطال القياس مع وجود الأثر                                           |
| <b>\</b> Y | إبطال الرأي                                                          |
| ۱۸         | ذم أصحاب الرأي والقياس                                               |
| 19         | الإنكار على من لا يرى التقليد وينفيه                                 |
|            | الأذان والصلاة                                                       |
| ۳          | الإجماع على تكفير تارك الصلاة                                        |
| 17         | الجمعة والعيدان خلف كل إمام بر أو فجر                                |
| **         | ترك الصلاة خلف أهل البدع                                             |
| ۱ ٤        | المعتزلة لا يرون الصلاة خلف أهل القبلة والجمعة إلا من كان على مذهبهم |
| 1.7        | الخوارج لا يرون الصلاة إلا خلف من كان معهم                           |
| 1 - 7      | الخوارج يرون تأخير الصلاة عن وقتها                                   |
| 1 - 7      | الخوارج لا يرون الصلاة في الخفاف                                     |
|            |                                                                      |

| م الأثر | وق                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| و٩٧٩    | من قال الصلاة حق ولا أصلي يستتاب١٧٧                       |
| ۱۷۸     | تكفير من ترك الصلاة                                       |
| ۱۷۸     | تكفير من ترك الصلاة حتى دخل وقت الأخرى                    |
|         | الأطعمة والأشربة والأضاحي والذبائح                        |
| ۲۳٦     | لا تأكل ذبيحة القدري                                      |
|         | البيوع والمكاسب                                           |
| ۸٥      | الرد على من حرم المكاسب والتجارات، وطلب المال من وجوهها   |
| ۸٥      | لا ينبغي للرجل أن يترك العمل والتكسب                      |
| ۸٦      | كل أحد أحق بماله الذي اكتسبه أو استفاده أو ورثه           |
| ۲۰۱     | الخوارج يرون الدرهم بالدرهمين                             |
| 749     | إذا باع عبدًا قدريًا فإن للمشتري أن يرده لما فيه من العيب |
| ۸۱۵     | إدريس عَلِيَـُ كان خياطًا                                 |
| 019     | زكريا عَلِينَا كان نجارًا                                 |
| ٥٢.     | سُليمان يعمل الخوصَ بيده                                  |
| 071     | داود يعمل الخوصَ بيده                                     |
| 975     | إبراهيم كان بزَّازًا                                      |
| 077     | لا خير فيمن لا يطلب المال لنفسه                           |
| و٩٧٥    | لا يبيع ولا يشتري من الخوارج                              |
|         | الحج                                                      |
| YV      | الحج مع السلطان                                           |



رقم الأثر

#### الحدود والتعزيرات

| قتل من سب الله أو رسوله ﷺ ٢٦٨                        |
|------------------------------------------------------|
| لا يقتل من سب أحدًا إلا من سب رسول الله ﷺ ٦٦٩        |
| استتابةً من سب الله أو رسوله ﷺ ٢٦٨                   |
| قتل من ترك الصلاة بعد استتابته                       |
| لا حد ولا تعزير على من أتلف كتب أهل البدع            |
| الصلاة خلف أهل البدع٣٠٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠                  |
|                                                      |
| الجهاد                                               |
| الجهاد ماض مع كل إمام برًّا أو فاجرًا٢٧٤ و٢٧٤        |
| دفع الفيء والغنائم إلى السلطان٢٦                     |
| لا يغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون                   |
| فضل من قتل في سبيل الله تعالى ۴۲۶و ۳۲۶               |
| الرباط في الأماكن التي تفسد فيها الخوارج١٥٥ ١٨٥ و٥٨٦ |
| الزكاة والصدقات                                      |
|                                                      |
| دفع الصدقات إلى السلطان٥٧٢و٢٧٦و٢٨                    |
| من قال: الزكاة حق ولا أؤديها: يستتاب١٧٧              |
| الشهادات                                             |
| لا تقبل شهادة القدرية والرافضة والذين يخاصمون ۹۸ م   |
| · · ·                                                |
| الصوم                                                |
| الخوارج يرون الصيام قبل رؤيته والفطر قبل رؤيته١٠٦    |
|                                                      |



| رقم الأثر                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| غيبة المبتدعة وهو صائم لا تؤثر                                                              |
| الطهارة والوضوء                                                                             |
| الخوارج لا يرون المسح على الخفين ١٠٦ ليس على من غسل الميت غسل                               |
| العلم طلب العلم يزيد في الإيمان                                                             |
| القرآن والتفسير                                                                             |
| تفسیر                                                                                       |
| أفضل ما تقرب به المتقربون كلام الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله                                                      |
| ٧ ا ا الله الله الله الله الله الله                                                         |



| رقم الأثر                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| الإنكار على من ضحك من كلام الله                        |  |  |
| المراء في القرآن كفر                                   |  |  |
| وضع القرآن على الوجه ١٤٥                               |  |  |
| قراءة القرآن على طهارة طهارة                           |  |  |
| النهي عن محو القرآن بالرجل                             |  |  |
| النهي عن كتابة القرآن في الأرض                         |  |  |
| الإنكار على كتابة القرآن في الحائط                     |  |  |
| نهي الصبيان عن محو ألواحهم بالبزاق                     |  |  |
| الاستشفاء بالقرآن، وتعليقه، وكتابته في الماء٥٦٣ ـ ٥٦٣٠ |  |  |
| اللباس والزينة                                         |  |  |
| لبس جلد الحمار                                         |  |  |
| لبس الصوف                                              |  |  |
| اليهود وأتباع الدجال يلبسون الطيالسة                   |  |  |
| المرض والجنائز والقبور                                 |  |  |
| ترك الصلاة على أهل البدع                               |  |  |
| الإيمان بعذاب القبر، وسؤال الرجل فيه                   |  |  |
| الإيمان بمنكر ونكير٣٠٠ و٣٠٠                            |  |  |
| المعتزلة تنكر عذاب القبر                               |  |  |
| ليس على من غسل الميت غسل غسل على من غسل الميت          |  |  |
| ٧ تترك الصلاة على من مات من المسلمين٧                  |  |  |
| لا يعاد المبتدع إن مرض ٢٩٢ و٢٩٣                        |  |  |
| عن ماذا يسأل الميت في قبره ؟                           |  |  |
| يعرض على الميت مقعده بالغداة والعشي                    |  |  |
| المقرقة القارية المصارة بالأساء                        |  |  |



| وقم الأثر                                                |
|----------------------------------------------------------|
| تقدمت بعض المسائل في القبر في أبواب فهرس السنة والاعتقاد |
| المواريث                                                 |
| مال الجهمية لا يورث ١٦٦                                  |
| النكاح والطلاق والعشرة                                   |
| الخوارج يرون النكاح من غير ولي لا سلطان١٠٦               |
| الخوارج يرون نكاح المتعة                                 |
| لا ينكح إلى الجهمية ولا ينكح منهم ٣٤٨و ٦٦٥               |
| تطلق المرأة من زوجها الجهمي ٣٤٨                          |
| لا يمشى مع الخاطب إذا لـم يكن مرضيًا                     |
| لا يزوج القدري ولا يتزوج منهم ١٤٩                        |
| انظر: باب هل للمشرك من ولاية. في الملحق ص٣٣٩             |
| انظر: باب طلاق أهل الشرك. في الملحق٣٤٠                   |





| رقم الأثر                                 | الفرقة                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| و ۱۲۷ و ۱۸۸ و ۱۸۱ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۲۰۲ | المرجئة ٩٢ و١١٣ و١١٩           |
| 14                                        | المرجئة يرون السيف             |
| ج                                         |                                |
| ۹۴ و ۹۹و ۱۱ و ۲٤٠ و ۲٤١                   |                                |
| ۲۹ و۱۱۰ ۸۲۱ و ۱۹۵                         |                                |
| ۱٦٨ و ٤١٤                                 | تكفير الجهمية                  |
| ٥٧٣و ١٨٤                                  |                                |
| لام اليهود والنصارى                       |                                |
| ۹۹ و ۱۰۲ و ۱۱۲ و ۷۰ و ۸۰ و ۲۸۶            |                                |
| ٤٥٩_٤٥٧                                   | الأحاديث الواردة في ذم الرافضة |
| ٤٧٥                                       | · •                            |
| ۱۰۰ و ۸۰                                  |                                |
| 117                                       |                                |
| 1.1                                       |                                |
| ٩٧                                        |                                |
| ۰۰۰۱و۸۹ و۲۸۹                              |                                |
| ٩٨                                        |                                |
| \. <b>.</b>                               | 7 32 11                        |

| رقم الأثر | الفرقة                      |
|-----------|-----------------------------|
| 90        | البكرية                     |
| 1.0       | الشيعة                      |
| ٩٤        | المعتزلة                    |
| ١١٧٠      | الخوارج                     |
| ۱۰۷ و ۳۳  |                             |
| ۱۰۷ و ۶۶۳ | الحروريّة                   |
| 1.V       | النَّجديَّة والخازِميَّة    |
| 1.V       |                             |
| ١٠٨       | الشعوُبية                   |
| 110       | المشبهة                     |
| 118       | الشكاك                      |
| 1.V       | البَيهيسيَّة والميمُونِيَّة |
| 118       | المجبرة                     |
|           | أصحاب الرأي                 |
| ١١٨       | النابتة والحشوية            |





## فهرس عقائل المشاهير

| رقم الأثر                   | الإسم                   |
|-----------------------------|-------------------------|
| ٦١٨                         | إبراهيم التيمي          |
| ۱۱٦ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۰ | إبراهيم بن طهمان        |
| 711                         | بشر بن إبراهيم الأنصاري |
| 71V                         | بشير بن مهاجر           |
| ٤١٥                         | الجعد بن درهم           |
| ۲۳۱ و ۲۳۳                   | جهم بن صفوان            |
| ٥٨٧و٧٤٢                     | الحجَّاج بن يوسف        |
|                             | الحسن بن صالح           |
| ٠١٨                         | حماد بن أبي سليمان      |
| 117                         | حمزة بن نجيح            |
| 111                         | خلیل بن مرة             |
| ۲۰۱۰ و ۲۰۲ و ۱۱۲ و ۱۸۲      | ذر بن عبد الله          |
| ٠٠٠٠٠ ٩٢٢                   | زفر بن الهذيل           |
| ٠١٨                         | سالم الأفطس             |
|                             | سفیان بن حبیب           |
| ٦٠٤                         | شعیب بن سهل، قاضي بغداد |
|                             |                         |
|                             | طلق بن حبیب             |



| رقم الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإسم         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ، الكلبي الك | عباد بن صهيب  |
| أبي روَّاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبد العزيز بن |
| أبي أمية أبي أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ۲۰۷ و ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عثمان البري . |
| ٠١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ۳۰۳و۲۰۳و۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ۲۲۶و۸۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عكرمة         |
| ٠١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | علقمة بن مرثد |
| ۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ۸۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ٠٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>£</b> YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ۳٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •             |
| ١٩٤ و٢٠٤ و٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ۲۱۸و۸۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يحيى بن الجز  |
| ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يونس بن شباه  |
| <b>M1M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             |



## فهرس أقوال الإمام أحمد تَخْلَلْلهُ

| رقم الأثر   | القول                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| 119         | الإيمان قول وعمل والاستثناء فيه       |
|             | المرجئة: من قال الإيمان قول           |
|             | الاستثناء في الإيمان                  |
|             | لا يصلى خلف المرجئ الداعية            |
| ۲۰۰         |                                       |
|             |                                       |
|             | لا يكون من أهل السنة من يقول القرآن ك |
|             | القرآن من علم الله تعالى              |
| <b>£</b> ·V | الإنكار على الجهمية اللفظية           |
|             | صلاة الجمعة خلف الإمام الجهمي وإعاد   |
|             | التفضيل بين الصحابة                   |
|             | الإنكار على من لم يقل علي رهيه خليفة  |
|             | لا يسأل أهل الرَّأي عن شيءِ البَّنَّة |
|             | القراءة في الماء للتعويذ              |
| ooA         | ركراهة تعليق التمائم                  |
|             | رقية العقرب                           |
|             | ذمه للخوارج                           |
|             | النهى عن السع والشراء من الخوارج      |



| م الأثر | القول                                            |
|---------|--------------------------------------------------|
| ٥٧٨     | المقام في الأرض التي تأتيها الخوارج              |
| و۲۸۵    | الرباط في المواقع التي تأتيها الخوارج وتفسد فيها |
| ٥٨٣     | الدفاع والمقاتلة عن مال الغير                    |
| ٥٨٤     | الدفاع عن نفسه وماله وعرضه إذا دخل عليه اللصوص   |
| ٥٨٥     | قوله في الحسن بن صالح                            |
| 137     | الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر ﷺ    |
| 722     | الصلاة خلف أهل البدعالصلاة خلف أهل البدع         |
| 70.     | أهل البدع والفسق ليست لهم غيبة                   |
| 757     | مُناكحة الفاسق والذي يشرب المسكر وأهل الأهواء    |





### 9

### فهرس أقوال الإمام إسحاق بن راهويه

| القول رقم أ                               | م الأثر |
|-------------------------------------------|---------|
| الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص              | 17.     |
|                                           | 1 2 9   |
| من قال الإيمان لا يحتاج إلى نطق فهو جهمي  | 170     |
|                                           | 170     |
|                                           | 179     |
|                                           | 177     |
|                                           | ۱۷۸     |
|                                           | ۱۸۸     |
|                                           | ۱۸۸     |
|                                           | 114     |
|                                           | ۱۸۹     |
|                                           | 144     |
|                                           | ۲۰۸     |
|                                           | 707     |
|                                           | ۲۳٦     |
| إثبات الحد لله تعالى إثبات الحد لله تعالى | ۲۳٦     |
|                                           | ۳٤٧     |
|                                           | ۳0٠     |

| م الأثر | القول رق                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 400     | معنى حديث: «ينزلُ الله كُلَّ ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا»        |
| 400     | نهيه عن التشبيه في صفات الله تعالى                                |
| 400     | نهيه عن التفكر في الله تعالى                                      |
| و ۲۷۱   | تكفير من قال بخلق القرآن ٣٦٠٠ و٣٦٠                                |
| و ۳٦٧   | تكفير من قال بالوقف في القرآن٣٦٠                                  |
| 475     | الرد على من قال القرآن محدث                                       |
| 354     | معنى: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم تَحْدَثٍ﴾        |
| ٧٢٧     | نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق                    |
| 777     | الرد على من قال القرآن مخلوق                                      |
| ٤٠٦     | الإنكار على من قال: قراءتي للقرآن مخلوقة                          |
| 545     | لا يجوز التفكر في الخالق                                          |
| ٤٣٨     | تفسير: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ |
| 220     | معنی حدیث: (متی کتب نبیًا)                                        |
| ٤٨٨     | أفضل الأمة بعد النبي ﷺ                                            |
| ٥٠٢     | من قدَّمَ عَليًّا على عُثمان فهو مُخطئ                            |
| 0 • 0   | معنى حُديث: أنتَ عونٌ لي على عُقرِ حَوضِي                         |
| 005     | كراهته أن يمحو القرآن بالبزاق                                     |
| 005     | اللفظية مبتدعةا                                                   |
| 7.1     | لعن أهل البدع                                                     |
| ٦٣.     | الصلاة خلف القدرية                                                |
| ۸۳۶     | الصلاة خلف المرجئة                                                |
| ٦٤٨     | الصلاة خلف أهل الرأي                                              |
| 701     | أهل البدع ليست لهم غيبةأ                                          |
| 709     | غيبة السلطان الجائر ٰ                                             |
| 177     | غيبة أهل الشرك                                                    |

#### الفهارس العلمية



| ر الأثر | القول رقة                                      |
|---------|------------------------------------------------|
| 377     | لا يعان أهل الشرك على الشهادة                  |
| 777     | أطفال المشركينأ                                |
| ۹۷٥     | طلاق أهل الشركطلاق أهل الشرك                   |
| 777     | أطفال المسلمين في الجنةأطفال المسلمين في الجنة |
| ٠٨٢     | نفي الوسوسة عن القلب من محض الإيمان            |
| ٥٨٢     | معنى أثر: «لا يكون أحدكم إمعة»                 |
| アスア     | لا يقال للمشرك أنه رجل عاقل                    |





# فهرس أبواب الكتاب

| الموصوع                                   | الن               | هجمحه |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| مقدمة الطبعة الثانية                      |                   | •     |
| المقدمة                                   | • • • • • • • •   | ٧     |
| ترجمة المصنف                              | • • • • • • • • • | ١.    |
| الدفاع عن أهل السنة والاتباع              | • • • • • • •     | 10    |
| الطبعات السابقة لمسائل حرب                | • • • • • • • •   | 19    |
| وصف المخطوط                               | • • • • • • • •   | **    |
| سند المخطوط                               |                   | 74    |
| صور من المخطوط                            |                   | 7 £   |
| منهج التحقيق                              |                   | **    |
| النص المحقق                               |                   | ٣١    |
| ١ ـ باب القول بالمذهب                     |                   | 44    |
| ٢ ـ باب في الإيمان                        |                   | ٧٧    |
| ٣ ـ باب الاستثناء في الإيمان              |                   | ۸٠    |
| ع ـ باب في من يقول: أنا مؤمن حقًّا        | • • • • • • • •   | ۸٧    |
| <ul> <li>باب الصلاة خلف المرجئ</li> </ul> |                   | 90    |
| ٦ ـ باب في القدر                          |                   | 1.0   |
| ٧ ـ باب في الشهادة على قوم بالجنة         |                   | 179   |
| ٨ ـ باب الأمر في قريش ما بقي من الناس     |                   | 141   |

| عجوح  | الموضوع الا                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤   | ٩ ـ باب جامع في طاعة الإمام، وما يجب عليه للرعية٩                                   |
| 127   | ١٠ ـ باب في الأمر بالإمساك في الفتنة                                                |
| 104   | ١١ ـ باب الصَّلاة خلف الجهميُّ والرافضيُّ                                           |
| 107   | ۱۲ ـ باب في الدَّجَال                                                               |
| 109   | ۱۳ ـ باب في فتنة القبر۱۳                                                            |
| 171   | ؟ ١ ـ باب في الحوض ١٤                                                               |
| ۱٦٣   | ١٥ ـ باب في الصراط١٥                                                                |
| 170   | ١٦ ـ باب في الميزان١٦                                                               |
| 177   | ١٧ ـ باب في الصور                                                                   |
| 179   | ۱۸ ـ باب في القلم                                                                   |
| 177   | ١٩ ـ باب في الشفاعة١٩                                                               |
| ۱۷۳   | ۲۰ ـ باب في الموت                                                                   |
| ١٧٥   | ٢١ ـ باب في الجنة والحور العين                                                      |
| ۱۷۸   | ۲۲ ـ باب في كلام الله                                                               |
| ١٨٥   | ٢٣ ـ باب في قول الله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّغُوْىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ |
| ۱۸۸   | ۲۶ ـ باب في العرش ۲۶                                                                |
| 191   | ٢٥ ـ باب في الاستواء                                                                |
| 198   | ٢٦ ـ باب في الحجب٢٦                                                                 |
| 197   | ۲۷ ـ باب في النزول                                                                  |
| ۱۹۸   | ۲۸ ـ باب في القرآن۲۸                                                                |
| 779   | ٢٩ ـ باب قول الله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾  |
|       | ٣٠ ـ باب ما قيل للنبي ﷺ: متى كُتِبتَ نبيًّا؟                                        |
| 747   | ٣١ ـ باب في الرؤيا                                                                  |
| 7 £ 1 | ٣٢ ـ باب في الروافضة                                                                |
| 707   | ٣٣ ـ باب تفضيل أصحاب محمد ﷺ                                                         |



| عمفحة | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لموضوغ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 777   | باب في فضل العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ ٣٤   |
| 777   | باب فضل الموالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ 40   |
| ٨٢٢   | باب في الأنبياء صلوات الله عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 271   | باب في فضل التمسُّك بالسُّنة وتعليمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 777   | باب مسألة أصحاب الرَّأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 3 7 7 | بقية الباب في قول أبي حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 444   | . ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 797   | 2 _ باب الاستثناء في الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •/1    |
| 495   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 790   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 191   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۳.,   | ع ـ باب في إثبات الصفات والرد على الجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ۳.۴   | ع ـ باب ما جاء عن الصَّحابة ﴿ اللَّهِ عَلَى السَّحَابِةِ عَلَى السَّعَالِيقِ السَّعَالِيقِ السَّحَابِةِ عَلَى السَّحَابِةِ عَلَى السَّعَالِيقِ السَّمِيْعِ السَّعَالِيقِ السَّعَالِيقِ السَّمِيْعِ السَّعَالِيقِ السَّمِي السَّمَالِيقِ السَّعَالِيقِ السَّمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِيْعِ السَمِي |        |
| ۳۰٥   | <ul> <li>ع ـ باب النصيحة للسُّلطان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/٧    |
|       | <ul> <li>ع باب في ذم الخوارج وكيف تكون معاملتهم ومعاملة اللصوم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٣٠٦   | الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۳۱۱   | <ul> <li>ع ـ باب فضل السُّنة واتباعها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/9    |
| ۳۱۳   | <b>٩٤</b> ـ باب ذم الرَّأي وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /1.    |
| 418   | • ٥ _ باب ذم الأهواء والبدع والتحذير من أهلها ومن كتبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ۲۲۳   | ١٥ _ باب الصلاة خلف القدرية وغيرهم من أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ۲۲٦   | ٧٠ _ باب الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| **    | ٥٣ ـ باب في أهل البدع أيضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ۳.    | ع - باب في غيبة أهل البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ٤ ٣٢  | . • • ياب مناكحة الفساق وأهل الأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|       | ٥٦ _ باب في من ست الله تعالى أو نبيه على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |



| الصفحة |  | الموضوع                             |  |
|--------|--|-------------------------------------|--|
| 441    |  | ١٨/٧٥ ـ باب هل للمشرك من ولاية      |  |
| 447    |  | ١٩ / ٨٥ ـ باب طلاق أهل الشرك        |  |
| 449    |  | ٠٠ / ٥٩ ـ باب في أطفال المشركين     |  |
| 451    |  | ۲۱ / ۲۰ ـ باب في وسوسة القلوب       |  |
| 454    |  | ٦١/٢٢ ـ الجامع                      |  |
| 450    |  | الفهارس                             |  |
| 4 5 4  |  | ـ فهرس الآيات                       |  |
| 40.    |  | ـ فهرس الأحاديث                     |  |
| ۲۵۸    |  | ـ فهرس الآثار                       |  |
| ۴۸۰    |  | - فهرس أبواب السُّنة والاعتقاد      |  |
| 441    |  | ـ فهرس الأبواب الفقهية              |  |
| ٤٠٣    |  | ـ فهرس الفرق والمذاهب               |  |
| ٤٠٥    |  | - فهرس عقائد المشاهير               |  |
| ٤٠٧    |  | ـ فهرس أقوال الإمام أحمد            |  |
| ٤٠٩    |  | ـ فهرس أقوال الإمام إسحاق بن راهويه |  |
| ٤١٣    |  | - فهرس أبواب الكتاب                 |  |

